

## وَازُالْكِبِّتُ لِلْمُصْتُ بِيَّةً

# الخينة المخالفينية

# الخرين الطناخ

أبى المنذر هشام بن محمد بن السائب الكُلِّيّ (طبقا للسنة الرحية المفرعة "الخراة الزيّة")

بلحقیق الأســـتاذ أحـــد زکی باش

> [الطبعة الشانية] --مطبعة داراكتب المصرة بإلقاهرة ١٣٤٢ - ١٩٢٤

#### فذلكة المضامين

١

### التصدير بقلم محقق هذا الكتاب (رازنام صفعاته موضوعة في اسفلها)

| مفحة |     |       |     | , - |        |        |          | ,      | ,                          |
|------|-----|-------|-----|-----|--------|--------|----------|--------|----------------------------|
| 11   | *** | ***   | *** | ••• |        |        | ***      | ***    | العراق في أيام العباسيين   |
| 14   | *** |       | *** |     |        |        | ***      | ***    | التعريف بآبن هشام الكلبي   |
| 14   | **1 | • • • |     | *** | ***    |        | ***      | ***    | روایته وسطفه               |
| 11   | *** | ***   |     |     | ***    | ***    | ***      |        | النقل عنه                  |
| 14   | *** |       |     | ••• |        |        |          |        | الطمن عليه وعلى أمثاله     |
| 14   |     |       |     | ••• |        |        |          | ***    | سبه سبه                    |
| 10   | *** |       | ٠,, | *** |        |        | •••      | 411    | مقامه في نظرنا             |
| 10   |     |       | *** | *** |        |        | ***      |        | سقطاته                     |
| 17   |     | ***   | (1  | ص ٦ | اشية ٣ | في الم | غاتاني ، | حظ رأ: | حفظه وذهوله (ذهول الجا     |
| 17   | 130 | ***   |     | *** |        |        |          | عليه   | معرفته بالنسب والأعياد فيه |
| 17   | 414 | •••   | ••• | *** | ***    | ***    |          | ***    | غيرته على الصدق فيه        |
| 17   | *** | ***   | *** | *** |        |        | ***      |        | إعترافه بكذبته فيه         |
| 14   | ••• |       | *** |     |        | •••    | •••      | S. 1   | تضاؤله أمام الهيثم بن عدى  |
| 14   |     | :     |     | *** | •••    |        |          |        | سيه سيه                    |
| 19   | ••• | ***   | *** |     |        | ***    | ,        | ***    | وفاة أبن الكلبي            |
| 11   | *** | ***   |     |     |        | •••    |          |        | تصانيف آبن الكابي          |
| 11   |     | ***   | 1+1 |     | ***    | ***    | ***      | ***    | إنعدامها                   |
| 11   |     |       | *** | *** | ***    | ***    | ***      | ***    | الثمالة الباقية سنها       |
|      |     |       |     |     |        |        |          |        |                            |

### فهرس المضامين

| صفحة |     |     |     |     |     |          |         |         |          |                    |              |        | 75    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|---------|----------|--------------------|--------------|--------|-------|
| 4.   | ••• | *** | *** | *** | *** |          |         |         | •••      | ب                  | هرة النس     | بهر ن  | كام   |
| ۲.   | ••• |     |     | *** | *** | ***      |         | ***     | ***      | ***                | وجيزبها      | يف     | آهر   |
| ۲.   |     | ••• | *** | *** |     | ***      | ***     | ***     | . ***    | ***                | إهاياة       |        |       |
| ۲.   | *** |     |     | *** | ••• |          | ***     |         | 1        | شرقین به           | اهتمام المسن |        |       |
| 41   | *** | ••• | *** | ••• | *** |          | 43.0    |         |          | قوت لها            | اختصار يا    |        |       |
| Y1   | *** |     | *** |     | *** | ***      | •••     | ***     | •••      | يل                 | ماب الح      | it.    | . کاب |
| 44   |     | *** | *** |     | *** |          |         | ***     |          | ***                | صنام         | ہا ر   | کاب   |
| 44   | *** |     | ••• | ••• | *** | •••      |         | صنام    | من الأ   | ، العرب            | نطهير أرض    |        |       |
| 44   | *** | *** | *** | ••• | *** | •••      | ا وسببه | حث في   | من الب   | در الأ <b>رّ</b> ل | نحاشى الص    |        |       |
| 27   | *** |     | *** |     | *** | •••      | 5       | •••     |          | خال بها            | مبدأ الأشة   |        |       |
| ۲۳   |     |     | ••• | *** |     | •••      |         |         | مامة     | لتآليف ال          | ذكرها في ا   |        |       |
| 24   | *** | ••• | *** |     |     |          |         | (       | الأصنا   | نضيل في            | کتاب آین     | 1      |       |
| 24   | *** | *** | *** | ••• | *** | •••      |         | •••     | *        | احقا               | « الح        |        |       |
| 41   |     | ••• | ••• | *** | *** | •••      |         |         | *        | 7                  | « البلنم     |        |       |
| 71   |     | *** | *** | 100 | ••• | ***      | •••     | ء په    | العامأ   | وعناية             | الكابي       | ۔ آبز  | كأب   |
| ۲ŧ   | *** | *** | ••• |     |     |          |         | ***     |          | اليق               | نسخة ألجوا   |        |       |
| ۲٥   |     |     | ••• |     | 66  | ة الزكية | *الخزا  | ان ، بی | روقة الأ | حيدة المع          | النسخة الو   | l      |       |
| 77   |     |     | *** | *** | *** |          | ***     |         | حَاب     | مذا ال             | غربي" و      | ريرالا | الوز  |
| 44   |     |     | *** |     | *** | •••      |         |         | نر بی ا  | لو زیر الم         | تعریف با     |        |       |
| ۲۷   | *** | ••• | *** | *** |     | ***      |         | ***     | ب        | الكار              | رواة لهذ     | لمة ال | ميلي  |

#### فهرس المضامين

| صفحا |     |     |      |          |             |         |         |          |                              |
|------|-----|-----|------|----------|-------------|---------|---------|----------|------------------------------|
| 17   | *** | *** | ***  | (        | ملتا عثه    | أذى وه  | الأخيرا | الراوى   | تحقيق في رواة هذا الكتاب (,  |
| ۲۲   | *** |     | ***  |          | ***         | ***     | .,,     | •••      | نَيْجة هذا التحقيق           |
| ٣٣   | ••• |     | ***  | ***      |             | •••     | کتاب    | مذا ال   | لنقيب العلماء العصريين عن    |
| ۳۳   | *** | *** | عوب  | ة عند إل | ايا الوثنيا | ام ويقا | ل الاصا | لائن م   | كَتَابِ العلامة ولها وزن الأ |
| ٤٣   |     | *** | ***  | ***      |             | ***     |         | ***      | اطلاعىعليه بالواسطة          |
| ٣٤   |     | *** | ***  | •••      | ***         |         | ن الكلي | یکاب آبر | الأستاذ نولدكه الألمــان و   |
| 40   |     | *40 | ***  | ***      | ***         | ***     | أثينة   | نرقين    | كتاب الأصنام في مؤتمر المستث |
| ۳٦   | *** | *** | .*** |          | •••         | •••     |         | يا       | عنایتی بهذه الطبعة ومنهاجی ف |
|      |     |     |      |          |             |         |         |          |                              |

[ يليه فهرس كتاب الاصنام]

# كتاب الأصام لأبن الكلبي (ن مفعة ١٤)

### الملحقات

| مبقيعة |                            |       |       |       |        |          |        |          |            |          |        |       |        |     |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|----------|------------|----------|--------|-------|--------|-----|
| 47     | ***                        | ***   | ***   | •••   | •••    | ***      | ***    | کلي      | ابن ال     | نفات     | مهب    | ثبت   | -      | ١   |
| ٨٠     | 679                        | ***   | ***   | (     | ن اس   | المياس   | عد بن  | الحسن    | ت (أب      | , الفراء | ة آبز  | ترجع  | _      | ۲   |
| ٨١     | 104                        | ***   | ***   | ***   |        | زبانۍ    | ی المر | ن موبر   | مران ب     | د بن ع   | K 4    | تزجه  | _      | ۳   |
| ٨٣     | ***                        | * *** | ***   | ***   | ***    |          | 5      | لمرزباني | سينفات ا   | ئېت مە   |        |       |        |     |
| AA     | ***                        | ***   | ***   | *10   | ***    | 150      |        | ***      | لى مُلَيْل | سن برا   | 111    | تزجم  | _      | ٤   |
| 44     | ***                        | ***   | ***   | *1*   | ***    | ***      | ق.     | الحوال   | هوب        | مام مو   | الإ    | 39    | _      | ٥   |
| 44     | ***                        | ***   | ***   | ***   | می"    | ر السلا  | بن عم  | ن طي     | ناصريز     | لد بن    | £      | 39    | _      | ٦   |
| 44     | 117                        | 469   |       | ***   | ***    | يق "     | الحوال | هوب      | ېن مو      | عاعيل    | m)     | 30    | _      | ٧   |
| 48     | ***                        | ***   | ***   | ***   | ***    | ق        | الحوال | بوپ ا    | بن مو      | سأق      | w]     | 39    | _      | ٨   |
|        | الفهارس الأبجدية التحليلية |       |       |       |        |          |        |          |            |          |        |       |        |     |
| 4٧     | ***                        | ***   | ***   | 400   | ***    | رب       | ت الم  | دياناء   | زل _       | ن" الأ   | أبجد   | ں الا | نهرم   | الف |
| 44     | ***                        | ***   | ***   | رب    | ند الم | ظمة ء    | ت المع | البيود   | انی _      | الث      | э      |       | 20     |     |
| ١      |                            | الكلب | ب آبن | ي کام | ردة أ  | نام الوا | الأص   | أسماء    | ث          | الثال    | 23     |       | J)     |     |
|        |                            |       |       |       |        |          |        |          |            |          |        |       |        |     |
|        |                            |       |       |       |        | كلية     | الت    |          |            |          |        |       |        |     |
| ۱٠٧    |                            |       | لكلبي | آبن ا | ذكره   | ما لم يا | قاب،   | ن الخ    | مها محق    | ی جر     | نام اا | الأص  | مهاء   | ţ   |
| الكاب  | في آخر                     | ***   | ***   | ***   |        | زلقه     | ب ومؤ  | الكاد    | ن مذا      | سية م    | الفرة  | اللفة | لمة با | 5   |

تصدير لكتاب "الأصنام"

بتسلم محققه

الأســـتاذ أحــد زكى باشـــ



### تصدير لمحققه (عن الطبعة الأولى)

كان العِراق في القرن التاني والتالث من الهجوة، مزداً بمدينتين كبيرتين، ناهيك بالكُوفة والبَصرة ! وهم (العمري!) شبيهتان بما نراه الآر.. في أكسفورد وكامير يديج من أعمال إنجلزة ، فلقد كانت الحاضرتان العربيّان في أيام أولئك الفطاريف البهاليل، كمبتين للهِمْ والتعليم، يُعبُّهما طالبو النور وجهابذة العرفان: من كل فجّ عميق .

وما برحت الكوفة تبارى البُصْرة فى كلَّ مضار، وأهلوهما يتنافسون فى السبق إلى غايات القَمَقار، حثَّى طواهما وطواهم الليل والنهار. فلم بيقَ من مآثر القوم إلا تُنتَّفُ مبعثة من آثار الدَّفاتر والاسفار، تُناجى المُلَفَّ بما كان للسَّلف من الفضل الباق طإ مدى الأعصار والأدهار!

ويحن اليوم — فى مصر — نُحدَّث أفسنا وتُحدَّث أمانيَّنا بَصِدِيد ذلك العهد الهيد، والأيكل مجتهد نصيب؟. والله ولى الصادقين فى عَزَماتهم، ونصير المخلصين فى نياتهم !

 <sup>(\*)</sup> العبارات المضافة على تصدير الطبعة الاولى موضوعة بين قوسين مربعين .

٠.

التعريف بآبن هشأم الكلبي

النقل عنه

فمن مفاخر الكوفة مؤلَّفُ هذا الكتاب.

هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي " وكنيته أبو المنسدر و وأشتهر بأبن الكلبي " و أخذ العلم بالكوفة عن أبيسه – وكان من رجالاتها المعدودين – وعن غيره من فحُول العلماء وأكابرالرواة المحققين عنل طبقة بن عباط رحمد بن سعد رحمد بن أب السرى " وحمد بنسيب وكان إليه المرجع في العلم بأيام العرب ومثالبها ووقائمها وتشعُبها في البلاد و وقد ذهب إلى بغداد وأشتهر فضله وحدّث بها .

رماب رحفه ولقمد اتفق جميع ارباب الدّراية على القول بأن آمِن الكلبيّ كان واسع الرواية وأن المأثور عنه شيء كثير.

ولكنه مع ذلك كان لا يتهجّم على العلم ولا يرمى القول على عواهنـــه . فلا يروى شـــيثا لم يبلغه، بل يقول صريحا <sup>ود</sup>لا أدرى " أو<sup>دو</sup>لم يبلغى" ونحو ذلك من أساليب العبارة التى نراها فى تضاعيف مصنفائه، خصوصاهذا الكتاب <sup>ود</sup>كتاب الأصبنام".

ومن أنهم النظر في أُتمهات الدّواوير... التى وصلتنا عن أكابرالمؤرّخين، وآها مُعممة بالنقول الكثيرة المنسوبة إلى آبن الكلبيّ . مثال ذلك آبن سعد (صاحب الطبقات الكبرين) وأبي جعفوالطبريّ (إمام المؤرّخين، وحجة المصنفين). فقداً كثرا في النقل عنه؛ وحسبُك مقامهما بين أهل العلم والعرفان، وهذا الجاحظ يُروى كثيرا

(١) وأنظر في ترجمته في أبن خلَّكان مارواء من أقوال عمرو بن العاص في مجلس معاوية •

عنه ؛ ومثله المسعودي" ، يعتمد عليه في كتبه ، بل عدّه في مقدّمة الأخباريِّين وأهل العلم بالتاريخ . ثم جرى على هذه السُّنَّة طائفةٌ كبيرة من أشياخ الأخلاف، ومنهم باقوت الجموي وعبد القادر البغدادي . وكانا نعرف مكانة هذين الرجُلين من البراعة وطول الباع .

علىٰ أن هناك فريقا من العلماء وهم أهل الحديث الشريف لا يرضُون عن الطعن عليه وعلىٰ أمثىاله آبن الكلير" ولا عمن نحانحوه من التاريخيين والأخباريين ، لا لشيء سوى أنهم تعرّضوا

لرواية الآثار دون أن لتوافر فيهم الشروط اللازمة فيمن يتصدّر لإملاء الحديث.

فلا عَجَبَ إذا رأينا هذا الفريق من العلماء يُجرِّحون أولئك المؤلفين ويحمُّون من أقدارهم، لأنهم أقدموا على تدوين الآثار ممزوجة ببعض الأساطير والأقاصيص.

هذا \_ على رأيي القاصر \_ هو السبب الذي دعا أصحاب الحديث المتفانين في خدمته ، المتعاهدين على صيانته ، إلى الطعن على أمثال أولئك المستَّفين ، والتحذير من الأخذ بأقوالم .

تلك الغيرة المشكورة \_ ومَن ذا الذي لا يغار على فنَّه ؟ \_ هي التي دفعتهم إلى مدافعة كل من يتعوض الأحاديث الشريفة من غير المنقطعين لحا ، العاكفين على دراستها دون سواها .

ناموسٌ عامّ تُتَّمِدُ مظاهره في جميع المعارف والصِّناعات.

<sup>(</sup>١) في كتاب " البيان والتبين " (ج ١ ص ٥ ه ١٢٤ ر ١٢٦ و ١٣٩ و١٢٧ و١٨٧ ٠ ج ٢ ص ١٥٤) ؛ رني كتاب "اليوان" (ج ١ ص ٣٣ و٣٦ ، ج ٢ ص ٥٦ ، ج ٤ ص ١٣١٠ 300 111 3 3 4 m 11) .

لذلك نرى أهل الحديث الشريف إذا تقحّم عليهم بأبّه م رجُلٌ من غير عُصبتهم تنهبوا إليه ونهبوا عليه، و بالغوا فى الاحتياط منه حتَّى لا يتطبّق إلى الحديث شيء دخيل، دون أن يكون له أصل فيه أصيل ، وهم لعمرى معذورون ! فالوصّاعون كثيرون، لم تصدّهم تلك الأسوار ولا هاتيك الحصون، فتسللوا وآندسُوا، ثم دسُّوا ودلَّسوا، حتَّى آختلط اليقين بالظنون، فن ذا الذى يلوم أهل الحديث على احتفاظهم به وتوثيقهم له، لكيلا يتطرق الذخيل والسقيم، إلى المأثور عن الرسول الكريم، ولئلا يكون الباب مفتوحا لحدث معلول أو لقول غير مقدول؟

(1) وكيف لا يتشدّد أهل السنّة مع أمثال آبن الكلبيّ ، وهو مشهور عندهم بالرفض و بالطّور في التشيّم؟

لهذا قال السمعاني" عن آبن الكلي" إنه "ديروى الفرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لها". وصبقه الإمام أحمد بن حنبل "فساحب المذهب" فإنه كان يكرهه وقد قال في حقه: "مَن يُعدَّت عن هشام؟ إنما هو صاحب سَمَرٍ ونسب، ماظننت أصا يصدَّت عنه! ".

هسذا هو القول الفصل والرأّى الصواب . ولذلك نص الذهبيّ في <sup>وو</sup> طبقات الحفاظ " وصاحب <sup>وو</sup> شذرات الذهب " ( نقلا عن صاحب <sup>وو</sup> العبرّ " ) على أنه متروك الحديث؛ ولكنهما أعترفا بأنه كان حافظا أخباريّا علرّمة .

 <sup>(</sup>١) أنظر ترجمه في " طبقات الحضائلة " الذهبي"، طبع دائرة المعارف النظامية في حيدرآباد (ج ١ ص ٢١٤)؛ وفي " المؤلف بالوفيات" الصفديّ ؛ وفي " تشارات الذهب" في حوادث سنة ٢٠٤.
 (٧) أنظر تحص في " الدائرة الدائرة

 <sup>(</sup>٢) أنظر ترجمه في \*\*أنساب السمعاني\*\* طبع العلامة ماريجوليوث الإنكليزي على الحجر بمدينة لوندرة
 ١٩١٢ (ص ٤٨٦) .

 <sup>(</sup>٣) أنظر وأنساب السماني " في الموضع المذكور في الحاشية السابقة ، وأنظر أبن خلكان ، والوافى الوفيات .

أما يحيى بن معين فكان يحسن الثناء طل هشام ، كما رواه آبن المعتر عن الحسن (١) آبن طُيل العَنزيّ .

ويمن لا تربد الأعتاد على آبن الكلي بسفته من أهل الحديث ، ولا هول بذلك . وإنما نعتقد أنه من جهابذة العاماء الذين تفتخر بهم الحضارة المربية في تقييد كثير من الشوارد والأوابد، وفي تدوين طائفة كبيرة من المعلومات التاريخية والحفزافية ، التي وصل إلينا بعضها فعرفنا به مقدار فضل آبن الكلي في كل ما تعاطاه وتعاناه . هذا وأنا لا أدرى كيف أجمع أهل الحديث على تجريح "معشام" مع أنه كان كثير الاحتياط في نقل الأخبار ، بعل على ذلك مبدؤه الذي كارت يعبر عنه بقوله : "الإسناد في الحليم مثل المراقب على المؤولة : "الإسناد في الحليم مثل المراقب عنه الله بقوله : "في المناقب المناقب عليه بقوله : "مناه المناقب المناقب عنه المناقب المناقب عنه المناقب عنه المناقب المناقب عنه عنه المناقب عنه عنه المناقب عنه المناقب عنه المناقب عنه المناقب عنه عنه المناقب عنه المناقب عنه عنه المناقب عنه المناقب عنه المناقب عنه المناقب عنه المناقب

لا بَرَمَ أَننا تَمُدُّهُ من أَركان النهضة الشرقية وأساطين العلم وصناديد اليرفان ايام .

كانت المضارة الإسلامية بالغة ذلك الشأو البيد، وذلك الصيت الباق عل توالى الأيام .

عل أن المؤرّخ أو الأخباري قلما يخلو من السقطات ، ولا سيا عند ما يتعرض لواية الأخبار القديمة . فقد أخذ صاحب الأغاني على آبن الكلي أن الأخبار التي ذكرها عن دريد بن الصبّمة "موضوعة كلها والتوليد بين فيها وفي أشماره" ثم قال :

"وهلذا من أكاذيب آبن الكلي" " عم يعود أبو الفرج و يروى عنه بعض الأخبار و وقول : " ولهل هذا من أكاذب آن الكلي" " .

(١) "الرافى بالوفيات" . (٢) أُتلر "الوافى بالوفيات"

مقامه فى تظرنا

atta.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ وَالْأَعَالَى " (ج ٩ س ١٩ ، ٢٠) · (٤) أَنْظَرُ وَالْأَعَالَى " (ج ١٠ ص ١٥٠) ·

حفظه وذهوله

ومع ذلك كله، فقد كان آبن الكليّ أُعجوبة فى الحفظ والذكاء ، ولكن الأعجب أنه وقع فى الذهولى الذى ما زال ملازما لأكابر العلماء، ولأفراد الذهر الذين يمتازون على الدّهماء، بإنعام النظر وإدامة الفكير ، فقد روى لنا عن نفسه ما نصه :

وقد خفظت ما لم يحفظه أحدًا، ونسيت ما لم ينسه أحدًا كان لى عم يعاتبنى على خفظ القرآن، فدخلت يبتأ وحلفت أنَّ لا أعرج منه حتى أحفظ القرآن، فحفظته فاخذت المراقة إما و ونظرت يوما في المرآة أبام! ونظرت يوما في المرآة فقبضت على لميتي لآخذ مادون القبضة ، فأخذت الما في قائدت الما في قائدت الما في قائد الما في المراقة الميتية ! "وكان الخير أوى عن أبيه أيضاً .

ليس بعد ذلك ذهول . لأنه أراد أن يجعل للحيته الطُّول الذى تتوافر به شروط المدالة الشرعية ، فقصّها كلها وجعل نفسه موضعاً للتهكم والسَّخرِيَّة مدّة من الزمن (٣٦) حتَّى نبتت لحيته من جديد .

 <sup>(</sup>١) أنظر " أنشاب السمعاني" و واظهر " آين خلكان " و " والوافى بالوفيسات " وغيره من المؤرّخين في الحراضم الملد كورة في إحدى الحواش السابقة .

<sup>(</sup>٢) " الوافى بالونيات " .

ومع ذلك فقد كان الرجل آية الآيات في معرفة نسب العرب، حثّى صارِ في زمانه مرت بالنسب (١) فردًا يضرب به المثل .

ولف د بلغ من أمره أن القوم كانوا يفزعون إليه في معوفة أنسابهم أو في اتخال الإنساب لهم ، إذا كانوا قد نالوا حقًا من الانسهار . أذ كُو من ذلك أن أبا نُواس طلب من صاحبنا أن يزجّ به في نسب بني مَذْج وهذه إذا لم يفعل، فقال يخاطبُهُ:
أبا منذر! ما بالأأنساب مَذْجِج » مَرَجَّةٌ دُونِي، وأنت صديق ؟
فإن تأتي، يأبل شائل ومدحى؛ « وإن تأب، الإنسندة على طرية !

ونظير ذلك مارواه صاحب الأغاني أن بعضهم تقدّم إلى آبن الكلميّ في أن ينجبر فيه مل المدق الناس عن الشاعر دعبل في الناس عن الشاعر دعبل في الناس عن الشاعر دعبل تتفيد خراعة؟ والله إلو كالنب من غيرها، لرغبت فيد حثّى تدّعيه! دعبل (والله فأخراك ! ) ، أخراعة كلما ! " ،

على أننا، لوصدّقنا صاحب الأغانى، نرى آبن الكلييّ يعترف بأنه قد آضـكُوّ امزاه بكذب فيه إلى ركوب منن الكذب. فقــد روى عنه قوله : \* أول كذبة كذبتها في اللسب، أن خالد بن عبدالله الفسريّ سالني عن جدّته، أثم كُرّ يز (وكانت أمة يَشِيًّا لبني أمد، يقال لها زينب)، فقلت له : هي زينب بنت عرعرة بن جَدِيمة بن تصر بن قَميّن. فحمٌّ مذلك ووصلتي .

<sup>(</sup>۱) '' صبح الأعشى'' (ج ۱ ص ۲۷۰) من الطبعة الأولىٰ بيرلاق سنة ۱۹۰۳ ، (وص ۹۰ ٪) من الطبعة الثانية بيولاق سنة ۱۹۲۱ هـ (سنة ۱۹۱۳ م ) ·

<sup>(</sup>٢) و ديوان أبي نُواس " (ص ١٤٨) طبع القاهرة سنة ١٨٩٨ .

<sup>(</sup>٣) (ج ١٨ ص ٤٧) · (٤) ووالأطان» (ج ١٩ ص ٨٥) ·

فإن صح هــذا، كان الخوف من الوالى الجبار، والرغبة فيإعنده من المــال، أوقع فى نفس النسّابة من لسان أبي نُواس، وما ربحـا ينظم من الأشمار؟ .

[وقد مدحه يأقوت بقوله : «وقد درّ آبن الكلي"! ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب إلا وكان قوله أقوى حجة . وهو مع ذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم» . وكذلك فعل عند كلامه على الحجاز، ورواية ما ذهب الله آبن الكلي" في كتاب آفتراق العرب عند تمديده جزيرة العرب ؟ قالى ياقوت : «وأحسن من هذه الأقوال جميعها وأبلغ وأتفن قول أبي المنظر هشام بن أبي النصر الكلي" في كتاب أفتراق العرب»] . هذا، وقد روى الحاحظ عن مضهم أن هشام بن الكلي" كان يأكل الناس أكلا، وكان علامة نسابة ، وراوية المثالب عيابة ؛ ولكنه إذا رأى الهيثم بن عدى ، ذاب كيا يذوب الرصاص على النار ، وروى الصقيدي في «الوافي بالوفيات " أن إصحاق كيا يذوب الرصاص على النار ، وروى الصقيدي في «الوافي بالوفيات " أن إصحاق الموصل" كان على خلاف ذلك إذ قال : رأيتُ تلائة يذوبون إذا رأوا ثلاثة : الهيثم أبن عدى " إذا رأى المائقي ]؛ وأبا نواس إذا المناهة .

تضاؤله أمام الحيثم

والمعلوم أن آبن الكليّ في باله كان أشهر من الهيثم. فإذا اعتمدنا رواية الحاحظ، كان لن أن تنطقي أن العبلة في خوف هشام من الهيثم الذي آشتهر بوضع الأخبار والاتحاصيص والروايات أن يصنع فيه خبرا يفضحه به في الاتراين والآخرين .

(۱) (ج ۲ ص ۱۰۵) . (۲) (ج ۲ ص ۲۰۵) . (۴) أنظر "البيان والتبين" (ج ۱ ص ۵۰) ، وأنظر الرواية روا ليحقها في "الأخاني" (ج ۲ ص ۲۹۶) .

(ع) لقد آشير الحيثم بن عدى "الويشع والكذب؛ وولد أقاصيص كثيرة عند منهم داود بن يهد في أمر تلك المراة ما منع "البيان والتيين " (ج ۲ س ۱۰) . وقد كنب الحيثم بن عدى كما في هجاء الحرث كمن كعب، فا ضعفع ذلك منهم حتى كان قد كنبه لهم "البيان والتيين" (ج ۲ س ۱۷) . وقد روى الجاسط عديثاً في كتاب "البينلاء" (س ۲۲) ثم بادرضقيه بقوله : " وأنا أشّهم هذا الحديث لأن فيه عالا يجود أن يتكلم به عربي " . وهو من أحاديث الحيثم " سيه

وكانت وفاة آبن الكليّ في ســنة ٧٠٤، وقيل سنة ٢٠٦ للهجرة . والأوّل - فانابن الكليُّ هو الأصح.

(٢) أما تصانيفه فتبلغ ١٤١ كتابا .وقد أوردها كلها أبن النديم في كتاب الفهرست . صانيف أن الكان وهي في أحاديث العرب قبل الإسلام، ثم في الماثر والبيوتات والموُّودات، ثم في أخبار الأوائل وما قارب الإسلام من أمر الحاهلية، ثم في أخبار الإسلام والبُلدان والشعر وأيام العرب، ثم في الأحاديث والأسمار، إلى ضر ذلك مما تراه هنالك .

وتعدامها

هــذه الكتب كلها تقربا قد ذهبت بجنابة الدهر أو بجريمة الإنسان ، فلربيق من آثار هذا النابغة المربى الإسلامي الكبير إلا النزر اليسير، من العبارات والروايات التي نقلها بعض المصنفين؛ وقد أشرنا إلى نفر منهم في صدر هذا المقال .

الثالة البائد منيا

ولقد بحثتُ كثيرا في خزائن القُسطنطينيّة والقاهرة وفي دور الكتب بأورُبّة عساني أَطْفَرُ بِشيء من مصنَّفاته ، فلم أجد بعد مازاولته من التحرِّي ، وما عانيته من التنقيب أثرًا لشيء من تصانيفه العديدة المفيدة سوئ مختصره الجمهرة في النسب ، وسوئ كتابين صغيرين في الحجم ولكنهما آحتويا من العلم على الشيء الجم . وهما :

كتاب تسب الخيل في الحاهلية والإسلام، وكتاب الأصنام.

<sup>(</sup>١) "الواني بالوفيات" [ ونسب القول الأقل لأمن سعد، والثاني للخطيب البندادي ] ؛ و"شذرات الذهب " (في حوادث سة ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) (ص ٩٦ -- ٩٨) . وقد تشرقاها مهذبة في الملحق الأوَّل لهذا الكتاب .

### ١ \_ كتاب جمهرة النسب

هذا الكتاب قد سارت بذكره الرجان، وعليه تمويل أهل العلم بالأنساب؛ بل هو الذي خلّد لمؤلفنا صيتا لا تحدوه الأيام، ومع ذلك كله، فلم يبتى منه سوئ قطعة صغيرة لتألف من ١٣ ورقة وهي مفوظة في دار الكتب الأهلية بمدينة باريس، مغطَّر كوفًّ مشابهٍ لما كان شاتعا في أواحر القرن الثانى من الهجرة ، أفرأيت كيف تناولت العوادى ذلك الكتاب البديع الذى هو المصدر الوحيد لكل من كتب في نسب العوادى ذلك الكتاب البديع الذى هو المصدر الوحيد لكل من كتب في نسب العرب، مثل أبن حزم الظاهرى الأندليق وغيره عمن أتى بعده من الشيوخ المحققين والعلماء الراعضر. ؟

نعم إنه يوجد منه في خزائل لوندرة بعض مخطوطات؛ ولكنها كلها سقيمة عديمة القيمة؛ حتى ذلك الذي يعتبره العلماء متقولا عن النسخة المحفوظة في قصر الإسكوريال بالقرب من مدريد عاصمة إسبانيا.

ولقد آهتم العلماء المستشرقون بذلك الكتاب الباقى فى أرض الأندلس فوصل رجل من أفاضلهم (وهو العلامة يترَّم C. H. Becker) ليتوفر بنفسه على نسخه ، وليهمَّ بطبعه بما يستحقه من العناية والإنقان.ولكنه بعد أن أنضى ركاب الطلب،وتيمشم ماتجشم من التعب، وضى من العنيمة بالهرب. لأنه تحقق أن الكتاب ليس لابن الكلي،

(1) تحت رقم ۱۷۰۷ و ميم حاوة عن رقوق ، طولدال قالو احد سنه ۲۲ ستيمترا و مرضه ۱۹۹۱ ستيمترا و نصف و فى كل رق سنه ۱۲ المل ۱۰ سطرا (عن البارون دوسلين واضع فهرست المخطوطات العربية المحفوظة بدار الكتب الأطفة بمدينة باويس ) .

(٢) أنظر تحاب بروكلين (Brockelmann) في أدبيات اللغة العربية (وهو مكتوب بالألمانية).

أمريف وجورتها

إماياها

اهتمام المستشرقين بها وأنه فوق ذلك مبتور ومشحون بالأغاليط التي يرتكبها النساخون المساخون فتتراكب كظلمات بعضها فوق بعض وقرر أنه ليس في الإمكان آستخدامه للطبع على أي وجه كان الأنه عبارة عن خلاصة وجيزة جدًا لكتاب الجمهرة ، الذي مازال العلماء يقتصُّون أثوء ، ويتقَصَّون خبره .

على أن ياقوتا الحموى ( طبّب الله ثراه ! ) قد آختصر الجمهرة فى كتاب سمــاه اخصار الغوت ا "المقتضب من كتاب همهرة النسب". وذَيَّاك المُمْتَصَرُ حفظت لنا الأيام منه نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة . لكنها تطاير مدادها الان فى كثير من المواضع، كما أن الرطوية قد ذهبت بجزء عظيم من ســطورها ومن كاماتها، خصوصا فى أمفل الصفحات .

### ٧ \_ كتاب أنساب الخيـــل

أما كتاب أنساب الخيل فقد تم لى طبعه فى هذه الايام [وأصفت اليه قاموسا شاملا لكل ما اطلمتُ عليه فى كتب العلم ودوارين الأدب وأضفت كل قول الى قائله، بعد التمحيص والتعقيق] (وأنظر كلامى عليه فىأؤل التصدير الذى كتهته عنه هناك) .

 <sup>(</sup>١) أنفار الرسالة التي كتبها العلامة بِكُر على ذلك ونشرتها "الحجة الألمانية الباحث المشرفية"
 ١٩٠١ (ص ٧٩٦ – ٧٩٩) .

<sup>(</sup>٢) رعدد أوراقها ١١١ . وهي مخفوظة تحت رق ٣٥ ٥ ٢ عوسية وتحت رقم ٥ ٠ ١ ع تاريخ و أصلها من مجوعة المرحوم مصطفى فاصل باشا متشاة إليه عن <sup>ولم</sup>ملك ولى "المح الحاج إيراهيم سر عسك<sup>2</sup>" أغن بطل مصر الشهير واين محد عل الكبير ، على أن المعادمة بكر الألماني" المذكور قبل هذا بطن أن اضامه النسخة ليست هم <sup>20</sup>المشعب<sup>20</sup> لأن النزيب فيها غالف الذي في <sup>30</sup> تكاب النهوست<sup>20</sup> والوارد في النسخة التي ركاها بالأخدلس وشرح لذا أحوالها

### ٣ - كتاب الأصام .

ظهر الإسلام فى بلاد العرب، فكان همَّه الأقل تطهيرًر بوعها من الشَّرك باته، وعَمَوَكُلُّ أثرِ لمبادة الأصنام والأؤثان. حتَّى إذا قاز القائم بالدّموة إلى التوحيد، بكل ما يريد، وجمع كلمة العرب على الدين الجديد، وأنتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، ارتذكثير من الأعراب إلى الطواخيت وعباداتهم الأولى. حينئذ تجرد لهم خليفته أبو بكر الصديق فأعادهم إلى حظيمة الإيمان.

اذلك كان المسلمون، من أهل الحُمّ أو من أرباب العلم، يتحاشّون في أقل الأمر ذكر الأصنام والأوثان لقرب عهد القوم بها وابقيتها فيهم وفي صدور الكثير منهم ، لكلا يثيروا في نفوس العامة ما ربّا يكون عالقابها من الحيّة الأولى، حيّة الجاهلية، فحدد الأمر إلى الضلال القديم .

هذا هو الذى دعا الخليفة الثانى (عمر بن الخطاب) لقطع الشجرة التى بابع النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أصحابه "تبيعة الرضوان" تحتها، لأنه رأئ من تعظيم المسلمين لها، ماجعله يخشىٰ أن تكون فتنة لهم على تمادى الزمان .

حتى إذا مارسخت قدم الإسلام، وتوطّلت أركانه، وثبت بنيانه، لم يبق بعد بجالً للحوف من الرجوع إلى الشرك بالله، فلما زالت العلة وأنحسست ماذة ذلك الحُوف، حبلند توفر العلماء على تلقف الروايات من هنا ومن هنا، فجمعوا كل ماوصل اليهم من المعلومات الباقية عن تلك الديانات القديمة، كما تجرّدوا من جهة أُخرى لاكتفاط مايق من أشعار الجاهلية وعاداتهم، وأحوال معيشتهم، وكل مايتعلق بحياتهم الأدبية والاجتاعية .

- 77 -

تطهيراً وض العرب من الاصنام

> . تحاشى الصدر الأوّل من البحث فيها

فكان محمد من إسحاق (صاحب المنازى والسَّيرَ، المنوفَّى في أواسط الفون التانى ذكاه في التابت العجرة) أقلَ مَن ألمَّ بنَى: من أمر عباداتهم الفديمة ولكنَّ كنابه في السيمة ضاع من الوجود، أو هو لايزال مطويا في ضهر اللّـــهم إلىٰ هذا العصر.

> لكن آبن الكليّ (المتوثّى بعد آبن إسحاق بنصف قرن تفريباً) كان أقلُ مَن أفرد لهذا الموضوع سفرا خاصا به، أسماه كتاب الأصنام .

> ومن ذلك المهد أقدم علماء الإسلام على الدخول في غمار هذا الموضوع، فألفوا فيه كتبا لم يصلنامنها شيء سوئ أسمائها التي أنبأنا بها أبن النديم في كتاب الفهرست، و ياقوت الحموي في معجم الأدباء .

فن ذلك أن الكاتب أبا الحسن على بن الحسين بن فضيل بن مرّوان (وأصله خاب أن فنبل فن الأمنام فن الامنام في الأمنام في الأمنام الأصبنام "وما كانت العرب والعجر تعبد من دون الله تبارك اسمد .

وللجاحظ كتاب في هذا الموضوع سماه "كتاب الأصنام". ذكره في مقدّمة كتاب كتاب الماحظ فيها "الحيوان" وعرفنا بموضوعه ، كما أن السميري" ـ صاحب حياة الحيوان ـ نقل عنه شـينا إشاء كلامه على "القرش" في حرف القاف . [وقد أبدع الجاحظ في كتابه كما يقول الآلوسي"] .

<sup>(</sup>١) جاء حبد الملك بن مشلم فأختصر "السرة النبوية" التي ألفها أبن إيحاق، وحفظ لنا فيها بعض المهافات عن حادة الأسام والأوثاب . ثم أتى السهل الأقدلي" (الحقوق سنة ٨١١) وأبو ذوالخشئ" (فوسسنة ٧٧٠) فضرا بعض مانى "حبرة" ) بن هشام من الغريب وأشافا شيئا من التفاصيل الخاصة بعبادة الأصام تقلاعا ورد فى كتب السفاء ، شكا مبشرا .

 <sup>(</sup>۲) ذكره آبن النساء في "كتاب الفهرست" (ص ۱۲۵) ثم ذكره ياقوت في معجم الأدباء (ج ۱
 من ۱۳۲) ، وحماء "والرقد على عبدة الأرثان" .

تتاب البلغي نيا ثم جاء فيلسوف الإسسلام أبو زيد البلخيّ فألف حكتابا فى الرّد على مَبَدة الأصنام . وفي تاريخ مكة للأذرق تفصيل كيفية عبادة العرب للأصنام على أثمّ وجه ] . [وكتب السيرة النبوية كلها لا تخلو عن شيء من ذلك] .

كَابِ أَبِنَ الكَلْبِيَّ وعناية العلماء به

أما كتاب آبن الكلبي "الذى وقفنا الله اليوم الإسراجه للناس، فكان له حظ وافر من عناية العلماء المحققين. ذلك أنهم تدارسوه وتناقلوه على طريقتهم القديمة القويمة في التلق والرواية، وتفقفوا كاماته، وضبطوا رواياته، وصلقوا عليه كثيرا من الحواشي والتفاصيل.

ومع ذلك فقد آنقطع خبره، وأعَّىٰ أثره ا

نسخة الجرالين

نم إن ياقوتا الجوى وقعت إليه نسخة منه بخط الإمام الجواليق المشمور، فنقل معظمها في "مهجم البلدان" وأورده متغزقا في كتابه حسب ما يقتضيه ترتيب حروف الهجاء . وسياتي الكلام على هذه النسخة فيا يلي من السطور .

ولا بدّ أن تكون هذه النسخة (أو غيرها) وقست أيضا الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي " ، فقل عنها كثيرا في كتابه المشهور به "ميزانة الأدب"، ولكنه لم يذكر لنا شيئا عنها ولا عن أصلها .

(٢) ثم جاء الأَمسَاذ السيد محود شكرى الآلوسيّ ــ علامة العراق في عصرنا هذا ــ فقل أشياء عن كتاب الأصنام لأبن الكانيّ فى كتابه الموسوم \*\* بلوغ الأرب فى أحوال

- (۱) أَنظر '' كتاب الفهرست'' (ص ۱۲۵) ، و''مسيم الأدباء'' لياقوت (ج ٥ ص ١١٢) . وليس له يا معلومات أخرىٰ عن وجوده أرمن الحلحة التي آجها في تأليفه .
- (۲) أنشار ترجع في الملحقات . (۲) [وقد فقده العلم والعلماء توفي الهرجة الله في دبير ذي القمدة
   سخة ١٣٤٢ عجرية (دبير يونيو سنة ١٩٢٤م)].

العرب " . وعنــدى أنه آكنفىٰ بالنقل عن صاحب " خزانة الأدب "مع نقص و زيادة بحسب ما آتنشاه تأليفه . وهذه الزيادات مأخورة في الغالب عن مواضّع أخرى من كتاب البغدادى أو عن كتاب "فإغاثة اللهغان" لأبن قمَّ الجوزية .

وط كل حال فالنسخة التي لاشك في أن البغداديّ قد ّاستخدمها، لم يصل إلينا خبر عنها إلى الآن .

[وقد أشار ياقوت إلى نسخة من هذا الكتاب بخط أحمد بن عبيدالله بن محجج النحوى ، وكذلك صاحب تاج العروس يشير الى استخدامه نسخة جيدة منه ويسميها في بحض المواضع "تتكيس الأصنام") .

النسخة الوحيدة المعروفة الآن وأما اللسخة الوحيدة التي لا يوجد غيرها في العالم — على ما أعلم — فهى التي دخلت في نوبتى منذ بضعة أعوام بطريق الشراء من البَّمَّانة النَّقابة الشيخ طاهر الجزائري، ذلك المولم بالكتب المتقاني في جمعها من الآفاق . [وقد فقسده العلم والعلماء توفى الى رحمة الله في سنة ١٩٣٨ هـ — سنة ١٩٣٠م] .

هذه النسخة أصبحت درّة ثمينة في "الخزانة الزكيّة" التي وقفتُها على أهل العلم [ وهي الآن بقبــة الغورى ] بالفاهــرة ، وهي التي استخدمتها لطبح هذا الكتّاب،

<sup>(</sup>١) وقد كتبت إليه مستفهما عما إذا كان استغدم \* "علب الأصنام" ماشرة أم اكمنل بالأخد عما ررد في "منازلة الأحب، ولكن لم يردنى مه جواب عن ذلك . فقدالى قارت يزيد التدفيق كل مأ ورده في "منازلة الأحب، ولكن لم يردنى مه جواب عن ذلك . فقدالى قارت يزيد التدفيق كل مأ المبارة واحدة ، صوى أنس الألوسي" قد أختصرها في مواضع قليلة جدًا وأضاف إليها قالى الزيادات الى تكلت عنها . فتأكدتُ أنه لم يتمثل عن آبن الكلمي" بالمبارئ في "منازلته" .

 <sup>(</sup>۲) دون مراجعة النسخة الطبوعة في القاهرة سنة ۱۳۲۰ ه . وقد ا كتفيت بالأعباد على ما رواه السيد الأنوسيّ . (۳) (ج ۳ ص ۹۵) .

وتفلت عنها راموذين (Fac-Simile) بالفتوغرافية ليكون عندكل إنسان صورة من الأصل التفيس، تكاد تكون هي وهو شيئا وإحدا .

٠.

تقدّم لى القول بأن علماء الإسلام كانت لهم عناية خاصة بهذا الكتاب . وانت ترى ذلك فى الحواشى التى علقتها عليه، ولكننى أخص بالذكر منهم الوزير المغربية المتوفى سنة 21.8 . وهو أبو الحسين بن على "بن حسين، ويعرف يابى القاسم وبابن المغربي"، وأشتهر بالوزير المغربية .

> تعريف بالوزير المغربيّ

الوزير المغربيّ وهــــذا الـكتاب

هذا الرجل الكبير، المنقطع النظير، الجدير بالإعجاب ، كان من دواهى السياسة وأفعاب الزمان . وقد حلب الدهم أشسطره ، وذاق عُلوه وصُّمَّ ، وعائدته الأيام وماندها، وإمان الموال الدهم أشسطره ، وذاق عُلوه وصُّمَّ ، وعائدته الأيام وماندها، وعالم المناواته ، وإذا خضع له الناس وجعوا لا يستقر على حال. حتى إذا صافاه الزمان ، عاد لماداته ، وإذا خضع له الناس وجعوا لمناواته ، فكان شأنه غربيا وأمره عجبيا ، وحسينا أن نقول إنه تصدّى لها كم بأمر الله (المليفة الفاطمي) وإنه سمى في قلب دولته ، ولا أطيل بشرح أحوال بأمر الله (المليفة الفاطمي) وإنه سمى في قلب دولته ، ولا أطيل بشرح أحوال الأدب، هو أن هذا الرجل كان يجد مع ماهو فيه من البلابل والمشاغل وقتا كافيا لدراسة العلم وتحريه وتدويته ، وأنه صنف طائفة من الكتب المتمت المتعدق ، وأنه الدراسة العلم وتحريه وتدويته ، وأنه صنف طائفة من الكتب المتعدة النادرة ، وأنه من الكتب المتعدة من الأغانى ،

<sup>(</sup>١) أُنظرهما في خاتمة هذا التصدير (ص ٤١ وص ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) "سبم الأدباء" (ج ٦ ص ٤٦٧) . (٣) أُتظر "كُشف الظنون" .

وأن أقواله وتحقيقاته ممما يحتج بها أكابر المصنفين. ونحن نرى على هامش كتاب الأصنام الذى تحن يصدده تحقيقات كثيرة لهذا الوزيرالعالم . وهي تدل على عظيم فضله وغزيرعلمه .

\*\*

 وصل البنا هذا الكتاب بالسند المتصل عن آبن الكلمى نفسه على يد سلسلة من جهابلة العلماء تبتدئ فى سنة ع . ب وتستمر إلى ما وراء سنة ٥٩ ع . وأسماء هؤلاء العلماء واردة فى السند الذى فى فائحة الكتاب . وقد بحثتُ عنهم حتى آهنديتُ إلى ترجمة طائفة منهم فنقلتها فى آخرهذه الطبعة، لبيان مكاتبهم بين أرباب العلم وأهل التحقيق . نقلت هذه التراجم عن كتاب لا يزال مجهولا وإن كان مؤلفه من أعلام الأعلام . وهذا الكتاب هو "إنباء ألرواه، على أنباء النحام" للوز برالمشهور بالقاضى الأحكرم، المعروف "بابن الففطى" تسبة إلى منينة قفط من صعيد مصر .

+

تحفیق فی رواة هذا الکتاب، والراویالاخیرله

ولا بدّ لى من البحث قليلا فى رجال السند الذين وصل لنا عنهم هذا الكذرائمين. فاؤل من قرأه على آبن الكلميّ تفسه (فى سنة ٢٠١ للهجرة) هو أبو الحسن علىّ آبن الصباح بن الفرات الكاتب، وهو الذى أوصله للى من يَّعده من الأشياخ الذين

- (١) كما يرى ذلك كل من يتعسفح المضلات اللعو ية الى فى " المج المورس" وفى مواضع كشيرة من ""تراج الأدباء" لياقوت ،
- (٢) رجدتُ كتابه في نزانة طوب تير بالتسطيقية ، وهى التي أسهما بالمنزانة السلطانية . فقله بالصورِ الشمسى ، وهو الآن مردع ف"دار الكتب المصرية" يتأق لكل إنسان الأسخادة من ثمراته بعد أن كان في سيز العدم .وما يجب التنبيه إليه في هذا المقام أنني عرثُ على نسخة أنرئ مه في خزانة أسعد أفتدى الثانى بمدينة الفسطنيقية أيضا ، ولكن هذه النسخة لا تحترى على غير التصف الأخير من هذا الكتاب التفيس .

تتهى سلسلتهم بابن الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرق". وعنه نقله إلينا ذلك الذي يبتدئ أول كلمة منه بقوله : " أخبرنا ... ... قرئ عليه وأنا أسمم " .

فن هو هــذا المتكلم المجهول ، الذي يرجع اليه الفضل في إسداء هــذا الجميل وآصطناع هذا المعروف؟

لا ربب عندى في اس هذا المتكلم هو الإمام الحواليق، الذي روى لنا أيضا و الساب الحيل "الآبن الكلمي"، وووى لنا فوق ذلك طائمة كثيرة من دواوين الأدب. و سان ذلك :

إن أبحاثى المتواصلة في هذا الموضوع قد هدتنى ــ بعد مراجعة المظان ومساطة المؤلفات التي يصح الركون إليها في مثل هذا الشأن ــ إلى أن الإمام الجواليق كانت له عناية خاصة بما صدر عن آبن الكلمي من الروايات والتآليف ، خصوصا بهذا الكتاب و كتاب الأصنام ... فقد تلقى هذا الكتاب عن أشياخه بالسند المتصل إلى على بن الصباح بن الفرات ، ثم نقله عن نسخة مكتوبة بحط رجل آخر من بنى الفرات ، قد آشتهر بالعلم والأدب وبالأمانة والصدق والصحة ، وأعنى به أبا الحسن محد بن السباس بن الفرات ، ثم عاد الجواليق فكتب عن نسخة نفسه المذكورة نسخة ثانية .

فأما الأقلة ، فهى التى أشار إليها الجواليق فى غاتمة هذا الكتاب بقوله <sup>وو</sup>نسيختى التى نقلتها من خط محمد بن العباس بن الفرا<sup>ت ،</sup> . ولم يذكر لنا هنا تاريخ آننساخه

 <sup>(</sup>١) المتوفى سنة ٣٨٤ الهجرة ، كما في "طبقات الحفاظ" الذهبيّ .

<sup>(</sup>٢) أَفَارِ (ص ٥ من ص ٦٤) من هذه الطبعة .

ل ، ولكن ذلك كان على كل حال قبل سنة ٢٥ . ولا شك عندى في أن هذه النسخة الأولة هي التي آستخدمها ياقوت أثناء تاليفه «مسجم البلدان» حيث يقول: «ووجدناه في كتاب الأصنام بخط آبن الجواليق الذي تقله عن خط آبن الفرات وأسنده إلى آبن الكلي » . فإن ذلك الوصف مطابق من كل الوجوه لأحد (٢) النصوص الواردة عن الجواليق في آخر كابنا هذا .

وأما النسخة الثانية ، فهى التي تقلها الجواليق أيضا عن نسخته الأولة المذكورة قبل ، وقد نص على ذلك صريحا في خاتمة هذا الكتاب بقوله : " نقلته من نسختى التي نقلتها من خط مجمد بن العباس بن الفرات ... الح " ، وقد عرفنا بالتاريخ المذى كتب فيه هذه النسخة الثانية ، وهو سنة ٢٩٥ ، ثم عرفنا بأنه طارض هذه النسخة الثانية في تلك السنة بعينها مع ولمده إسماعيل (وهو أسن اولاده) و بسماع ولمده الثانى ،

وهــذه النسخة هى الأُمُّ التى صدرتِ عنها نسخة ''الخرانة الزَّكَة ''. لأن كاتبها يخبرنا فى آخرها بأنه نقلها من نسخة بخط الجواليق (أى الثانية لأنها نتضمن إشارة إلى النسخة الأولة كما سبق بيانه )

<sup>(</sup>١) "مسيم البلدان" (ج٣ ص ٩١١) ٠

<sup>(</sup>٢) أتظر (س و من ص ٢٤) من عده العليمة ٠

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت إن أبن الحواليق هجة ثقة ينقل كثيرا عن أبن الفرات "معجم البلدان" (ج ١ ص ٨٧٩)

 <sup>(</sup>٤) أُنظر ترجة الجواليق وآبه في الملحقات .

 <sup>(</sup>ه) ركان من فضل الله على "الخزاة الزكية" أنّ كاتب هذه السطور قد دخلت في فو به تلك النسخة الوحيدة التي ليس لها ثان معروف في مشارق الأرض ومناربها

فن تلك البيانات يسوغ لنا أن تقول بأن راوى هــذا الكتاب هو الحواليق . ولكننا نشفع هذا القول بدلائل كزيده وكزكده .

وتفصيل ذلك :

إن سلسلة الرواية الواردة فى صدر الكتاب تبتدئ فى سنة ٢٠٠١ (أى قبل وفاة المؤلف بثلاث سنين) وتنتهى فى سنة ٢٠٦ ( وهى السنة التى أخبر فيها آبن المسلمة بهذا الكتاب الشيخ آبن الصيرفة ، كما هو منصوص عليه صريحا فى صدر البكاب). وحيثنذ فلا مندوحة من القول بأن آبن الصيرفة أسم هذا الكتاب ورواه بعد تلك السنة لذلك الذي يتكلم عن نصه مبتدئا بقوله "أخبرنا".

فلا أجل معرفة هذا المجهول واستخراج الضمير بطريق معقول مقبول يجب علينا
 أن نرجع إلى آخر الكتاب لنرى هنا الك نصما آخر يتممه و يكمه بحيث يتقونى عندنا هذا
 التخمين، و يكون بمنابة البقين، إن لم يكن هو عين اليقين .

وذلك أن الحواليق يعزفنا في أول الكتاب بأنه سمه على آبن الصديريق بقسواءة رجل لم يسمه هناك ، ولكن الحواليق حينا فرخ مر آنتساح الكتاب، رأى أن ينداوك ما أهمله في أوله من حيث الإشارة إلى نفسه و إلى آسم ذلك القارئ، فلذلك كتب بخطه في آخر نسخته الثانية عبارة، جزى الله ناقل نسختنا أحسن الجُرَاء عَلى إبلاغها لنا ، وهي تفيد بطريق الجزم والتحقيق أن آبن الحواليق سمع هدا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة الشيخ إلى الفضل مجد بن ناصر بن مجمد بن على "، وأن عد بن المساع كان في شهر المحترم سنة بحد بن المساع كان في شهر المحترم سنة بحد بن السماع كان في شهر المحترم سنة بحري ؟ ، وأن

وقد علمنا من أوّل السلسلة أن المسموع عليه هو أبن الصيرفي .

وحينئذ فنكون قد وصلنا إلى النقطة التي فيها وبها حُّل هذه العقدة . ذلك لأن سنة ٤٩٤ هي محك التحقيق ومفتاح البيان. . فإن كان هؤلاء الرجال كلهم كانوا موجودين في هذه السنة بحيث يكون آبن الصبرق أكبرهم عمرا وأعلاهم سنا، نقد ثبت المطلوب ووضح البرهان ووصلنا إلى مين اليقين .

(†) أما آبن الصيرف"، فقد ورد آسمه في أقل سلسلة رواتنا هكذا « الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجار بن أحمد الصيرف"» وهو هو الذي ذكره آبن الأثير في موسحال البواريخ" واستونى نسبته ، أي « أبو الحسين المبارك بن عبد الجار أبن الصيرف" المصيرف" البغدادي » وقال آبن الأثير: أبن الصيرف البغدادي » وقال آبن الأثير: إن الفترد المعرف بأبن الطيوري المانوق الصيرف البغدادي » وقال آبن الأثير: هذا الكتاب في سنة ٩٣ ع عن آبن المسلمة فيكون بين تاريخ ساعه وبين تاريخ وقائه مدة تعادل ١٩٧ سنة تقريبا ؛ ويكون بين تاريخ وقائه مدة تعادل ست سنين بالمقرب والمانوري أما الحواليق ققد كانت والادته في سنة ٩٣ ع ؛ ووقائه في سنة ٩٣ ع ؛ ووقائه في سنة ٩٣ ه ، وهو حروفائه في سنة ٩٣ ه ، وهو حروفائه في سنة ٩٣ ه ، وهو حروفائه في سنة ٩٣ ه ، وهو من التحصيل الصحيح ؛ فضلا عن آبن الصيرف في سنة ٩٣ ع ؛ وقد بلغ ٣٠ سنة ، وهو من التحصيل الصحيح ؛ فضلا عن آبن الصيرف في سنة ٩٤ ع قد بلغ ٣٠ سنة ، وهو من التحصيل الصحيح ؛ فضلا عن آبن الصيرف في شائل العمل عمره حينا سمع هذا الكتاب على آبن الصيرف في شائل العمل عمل المن المعرب ذكرت من المستون عن المنافق عن النافق من المنافق عن المنافق

فأشار في الحاشية إلى السواب .

يطلبونه من المهد إلى اللحد. ويكون الجواليق قد آعنيٰ بهذا الكتاب فنقله مرة أولة من خط محمد بن الفرات في سنة لم يعينها لناءتم سمعه عن أشياخه عن على "بنالصباح كن الفرات عن آبن الكلمي"، ثم عاد فنقل عن نسخته تلك نسخة ثانية في سنة ٢٩٥٠ أى قبل وفاته بعشر سنين ، فتكون عنايته بهذا الكتاب ممتدة من سسنة ٤٩٤ إلى اسنة ٢٥٥٠ أي مدة تقارب ٣٥٠ سنة ،

(ج) أما محمد بن ناصر (الذى قرأ هذا الكتاب على آبر... الصبرفيّ ، بسماع الجواليقيّ ) ، تقد كان مولده فى سنة ٤٧٩ ، ووفاته سنة ٥٥٠ . فكان موجودا فى سنة ٤٩٤ ، أى فى الوقت. الذى نسب فيه الجواليق ّ إليه قراءة ود كتاب الأصنام، على آبن الصيرفيّ .

فثبت من ذلك:

أوّلا ... إن سلسلة الرواية التي في صدر هــذا الكتّاب تبتدئ من ســـنة ٢٠١ وتتدّ إلى سنة ٣٤٤ ثم إلى سنة ٤٤٤ للهجرة .

ثانيا ــــ إن الحواليق كتب منه نسختين، لم يعين لنا تاريخ الأثرلة، وأما تاريخ الثانية فقد نص عا! أنه كان في سنة ٢٩٥ .

ثالثا ... إن النسخة التي دخلت في " الحزانة الزكية " منقولة بعناية علمة عن المسخة الثانية للجوالية".

رابعا - إن الإمام الجواليق هو الذي يحدّث عن نفسه في المحرّم سنة 34٤ بقوله في أقل الكتاب : \* أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرق قرئ طيه وأنا أسمى ... خامسا -- إن القارئ الذي يشير إليه الجواليق في العبارة المتقدّمة هو مجمد بن ناصر السلامي، وكانت قراءته بحضور مجمد بن الحسين الإسكافي .

### والنتيجــة

أننا يضح لنا أرن نعتبركات نسختنا مصدّرة بهذه الجملة التي جرى السلف على آستمال نظائرها في هذا المقام، وهي :

"قال موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليق": أخبرنا الشيخ أبو الحسين ... ... الهمسيدق بقراءة يميي بن ناصر ... ... السلامي" عليه وأنا أسم بحضور محمد آن الحسين الاسكاف".

+ 1

ثنقيب العلماء العصر بين عن هذا الكتاب هسذا . وقد طالما نقب المستشرقون ف خزائن الكتب بأوربة وببلاد المشرق عساهم يظفرون بنسخة كاملة (صحيحة أو سقيمة) من هذا الكتاب ولكن مساعيم ذهبت أدراج الرياح ، ويقيت مباحثهم عقيمة إلى الآن . فلما أعياهم الطلب ، رجعوا إلى ياقوت ( رحمه الله رحمة واسسعة ) وإلى الشيخ عبد الفادر بن عمر البغدادي (أسكنه الله فسيح جنانه) وإلى آبن هشام (رضى الله عنه)، فتلقفوا ما أوردوه من روايات الكلي وأقواله عن الأصنام .

كتاب العلامة ولها وزن الألمانيّ على الاسناموبةا يا الوثنية عند العرب وكان الذى تكفل بذلك وتوفر على جمع تلك الموادّ المبعثة في تعميجم البلدان " وفي وضوائة الأدب" هو العلامة ولهاوزن Wellhausen الألمانية. فألف في عبادة الأصنام والأوثان عند العرب كتابا شخل باللغة الألمانية، وشمته كثيرا من المباحث التي لها علاقة بهذا الموضوع، معتمدا على ما أورد علماء الإسلام الكرام. فما كاد كتابه المجتمع يظهر في الوجود حتَّى تناهبه القوم، وَفَيدت طبعته الأولى. فأصدر منه طبعة ثانية (مصححة ممحصة) كان لها مثل سابقتها من الرواج والنجاح .

> اطلاعی علیسه بالوامطة

أما أناء نقد ترجمت بعض فصوله الى اللغة الفرنسية على بدأحد أصدقائى الألمانيين (وهو الدكتور برونله Brönnle) لكى أقف على ما قاله ذلك البحاث ، فوجدته والحق يقال حد قد آستونى بمجنه والحق التي النسخة المطبوعة من كتاب باقوت ، فإن ناسخه أرتكب كثيرا من وجوه الحلط فاوقع فيها ناشره ، وقد نبهت على ذلك فى كثير من الحواشى التي وضعتها في أسسفل هذا الكتاب ، ولكن ذلك لا ينض مر فضل العلامة ولها وزن في أسسفل هذا الكتاب ، ولكن ذلك لا ينض مر فضل العلامة ولها وزن بما المذكور ، ولا من قدر المن الجسام التي لطابع ياقوت فى أعناق العرب والمشتغلين بمارف العرب وأحقى به العلامة البحائة النقابة وستنفلد الألماني العرب وأعلى الدوام بمارف العرب وأعلى الدوام الذي يمارفي (يصدق من أبناء الشرق العارفين أقدار الرجال) أن أسطر له على الدوام آيات الشركوالتناء خدمه للشرقين والمستشرقين وتوفره على إحياء كثير من ماثر العرب العالمة والأدمية والتاريخية ،

الاستاذ نولدكه الألمسان وتحاب أبن الكابي

على أن الخدمة التي أدّاها العلامة ولهاورن، صاحب المساعى المشكورة في هذا الباب، لم تكن وافية بكل المرام لدى رجل من أكبركبراء الألمــان المشتغلين بعلوم

<sup>(</sup>١) والترَّبَّة محفوظة بخزائق الزّكة بخط المترجم، ومنها نسخة أخرى مكتوبة بالآلة .

 <sup>(</sup>٢) [وقدتول العلامة وستفلد بيان الروايات المختلفة في النسخ المتقدة وأورد ذلك في تأثمة التصحيحات
 دون أن يحكم أو يرجح بل أورد الفت والسمين روضم سخافة الناسخين بجانب الجواهم النمين [ .

العرب ومعارفهم وأعنى به الأستاذ نواد كه Nöldeke الموجود الآرب بمدسة سرّامبورغ، وقد نيف على السابعة والسبعين، وله بين المستشرقين أعل مكانة وأفضل مقام، فهذا الرجل (الذي أرجو الله أن يمد في حياته) مازال مشغوة بتطلب نفس كتاب الأصنام، ومازال يحلم به في اليقظة والمنام، ويهاهم أمام أصدقائه وتلاميذه وأولاده بأنه لا يريد أن يفارق الحياة حتى يرى بعيني رأسه هذا الكتاب "كتاب الأصنام"، فلما علم بأنني عثرت على هذه الضالة المنشودة وأصطلت تلك الدرة الثينة، توسل إلى بواسطة صديقه وصديق السويسرى الأستاذهيس Hess المنشهو و عند أهمل الأدب بالقاهمة شهرة لا يضارعها سوى صبته البعيسد لدى المنشمون بكافة أنحاء أو ربة ، فأرسلت إلى ذلك العاشق المتم الولهان صورة منزع إله من هذا الكتاب ،

...

كتاب الأصنام فى مؤتمر المستشرفين بأثينــــــة ♦ ♦

ولقد آغتنمت فرصة وجودى بمؤتمر المستشرقين الدول المنعقد في إبريل
سنة ١٩١٣ بمدينة أثينة ، رئيسا الوفد الذي بعثته الحكومة الخديوية المصرية ،
فكاشفت العلماء بهذه الذخيرة، وأطلعتهم على هذا الكتاب وتكلمت عنه في خطبى
وقلت فيها ما معناه : على أنحى لا أوق إظهار هذا الكتاب إلى الوجود لأن الأستاذ
ولدكه Nöldeke قال بأنه لا يريد أن يحوث أو يرى كتاب الأصنام ، وأنا أخشى
أن في بوعده و يحرم العلم من ثمرات كدّه وجدّه، فلذلك أنا أخيره بين خطتين :
إما أن أؤخر إظهار هذا الكتاب إلى ماشاء الله ، وإما أن يحث الاستاذ على كتاب
آخرو يعلق على وجوده ذلك الشرط الذي اشترطه على نفسه ،

وقد أخبرنى الأستاذ هيس بأن صاحبنا وعد بأمرين وهما عدم الوفاء بشرطه الاثول فيا يتعلق بهذا الكتاب ، وأنه سيجمل مفارقنه لنا بعلقة على وجود كتاب آخر يكون أندر من الكبريت الأحمر، مثل ومسيرة آبن إسحاق " أو كتاب و الإكليل " للهمداني"، فإنى لا أزال أتطليهما وأحلم بهما في اليقظة والمنام .

\*\*•

عنایتی بهذه العلیمة ومنهاجی فیها

فلذلك أقدمتُ الآن على إظهار هذا الكتاب، بعد أن بالغت في عنايتي يتحقيقه . وجريتُ في طبعه على الطريقسة التي كان يتوخاها علماء الإسلام في أيامه الزاهرة من حيث تحقيق الكلمات كلها وإحدة واحدة ، والتدقيق في مراجعة الموضوعات موضوعا موضوعا موضوعا ، مع الاحتفاظ الشديد بضبط الألفاظ وتفصيل المطالب ، وقد عانيتُ في ذلك كثيرا من المشقة ، وراجعتُ دواوين اللغة ومتون الأدب، وأسفار التريخ، وطلقتُ عليه كثيرا من المواشى .

واعدتُ في طبعه وتحقيقه على جميع الفصول التي نقلها عنه يافوت في "معجم البُلدان"، وعلى جميع ما أورده عنه البغدادي" في "نعزانته" . وكتبتُ بحرف صغير وبين قوسين مستديرين كل ما أورده آبن الكلي" من البيانات اللغوية أو التاريخية التي ليست بها علاقة أصلية بنفس موضوع الأصنام . أما الريادات التي في يافوت، فوضعتُها في مواضعها في نفس المتن، وحصرتُها كلها بين قوسين مربعين بدون تنبيه في الحواشي ، اللهم إلا إذا كانت هذه الزيادات مأخوذة عن البغدادي ، فإنى حيلئذ ألفت نظر القارئ إلى ذلك في الحواشي ، ثم ختمتُ الكتاب بفهارس تحليلية، وأضفتُ إليها جدولا باسماء الأصنام التي لم يذكرها آبن الكلي في كابه ، جمعتُها

من هنا ومن هنا مما أدّى إليه بحثى الكثير ومراجعاتى المنكررة . وبذلك يتيسر لمن يريد الإلمــام بموضوع هــذا الكتاب أن يستوفى تفريبا كل ما أورده الإسلاميون في هذا البحث الجميل .

أحمد زكى باشا عن الخزانة الزكية بالقاهرة في صفرسنة ١٩٣٧ هـ بنايرسنة ١٩٩٤

### بيان

# الرموز المستعملة في هذه الطبعة

# ۱ – الحسسروف

س ــ سطر،

ص = إصفحة ،

ح = حاشية .

· છે. = ફ

### ٢ - الارقام

الأرقام الصــــغيرة الموجودة على الهوامش الداخليـــة تدل على عدد الســـطو ر حسة حسة .

الأرقام المكتوبة في علبة رضي على الهوامش الخارجية تدل على عدد الصفحات في النسخة الأصلية، أي المحفوظة في "الخزانة الزكية" ؛

# ۳ - الحركات

عداه العلامة تدل على الشقة المكسورة ، كما أن ع تدل على الشقة المفتوحة .

عدد د بكسرتين، كما أن ع تدل على الشقة بفتحتين .
ألِّفُ الوصل، أضع فوقها دائما العلامة الخاصة بها ("). إلا إن جاءت هذه الألف في أول الكلام ، فإننى أضع فوقها أو تمتها الحركة التي تستازمها (فتحة أوضحة أو كمرة " " ) لكي تكون ممتازة عن ألِف القطع التي تكون الهمزة دائما فوقها أو تمتها ، وذلك لتعريف القارئ بأن هذه الحركة تسقط وتزول إذا أتصلت أليف الوصل بجوف او تكلمة قبلها .

# غلط الكلمات والأعلام

- (١) إذا كان للكلمة ضبطان (أى صورتان من الحركات) ، فإننى أعتمد الضبط الأقل الوارد فى كتب اللفة ، وكذلك الحال فى أوزان الأتصال ، اللهم إلا إذا كان عمل يهجه الذوق المصرئ المصرئ .
- (٢) الأعلام التاريخيـة والجغرافيـة، ضبطتُها بحسب القول الأقل او الأشهر،
   معتمدا على المصادر المعتبرة .

راموز الصفحة ١٧ من النسخة الوحيدة لكتاب الأصسنام ، المحفوظة <sup>در</sup> بالخزانة الزكية <sup>62</sup> بالقساهرة ( أغفر مفحة ٢٠ من هذه العلمية )

راموز للصفحة ov من النسخة الوحيدة لكتاب الأصـــنام ، المحفوظة " بالخزانة الزكية " بالقــاهـرة (أنظر صفحة ٦٣ من هذه الطبة)

# كتاب الأصنام

بققسة

الأستاذ احمد زكى باش

علىٰ طُرَّة النسخة الوحيدة المحفوظة في "<sup>9</sup>الخزانة الرّكة" ما نصه :

سم رواه أحد بن محد الجوهري عن الحسن بن عُلَل الستري "

" عن على بن العسبًا حسه [أي عن آب الكلي] "

" رواية الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن احمد الصّيفي ق"

" عن أبي جعفر محد بن أحمد بن المسابلة عن ابي مبيدالته "

" محمد بن عمران بن موسى المردُّ التي رحمه الته".



وفى أسفل الطرة عبارة بخط آخر، ويظهر أنها مضافة فيا بعد . وهذا نصبا :

"السَّحَة الخيل. والسَّحِة صنم كان يُسبَّدُ من دون الله ، و به فُسَّر قوله (صلّى الله" «عطيه وسلّم): «أَشْرِجوا صَدْقَاتِكِم ، فإن الله قد أراحكم من السَّجَة والبَّجَة ا » ، "

«والبَحِّة ، قبل فى تفسيره، الفصيد الذي كانت العرب تأكمه فى الأزّمة، وهي من "

«البِحِّة لأن الفاصد يشقّى العِرق ، من "الْمُكَمَّ"



أَخْرِنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَنِينَ المباركِ بن عبـــد الجَّبَارِ بن أحمد الصَّيْرِفَ ، قُرِئَ عليه ﴿ اللَّ وإنا أَسُمُّ ، قال :

أُخَبَرُنَا أَبُو جِعَدِ بِن أَحِدِ بِنِ الْمُسْلِيةِ فِي سنة ٤٦٣ ، قال :

أُخْبَرْنَا أَبُو عُبَيْد الله محمد بن عِمْرانَ بن موسى المرزُ بانِيَّ ، إجازةً ، قال :

حدِّثَنى أبو بكر أحمد بن مجمد بن عبد الله الجوهمي"، قال :

حَلَّثَنَا أَبُو عَلَيَّ الحَسن بن عُلَيْل العَنْزَى"، قال :

مدَّتَنا أبو الحسن على بن العّببّاح بن القرات الكاتب، قال :

مَرَّاتُ عِلْ هَشَامِ بن محمدِ الكَلْبِيِّ ف سنة ٢٠١، قال :

 <sup>(</sup>١) المتكم هر الإمام موهوب الجواليق المشهور - وأنظر تحقيق ذلك ف التعسدير الذي كنبتُه في أثل
 هذا الكتاب -

<sup>(</sup>٢) ياقوت : أبن المسلم . (ج ٣ ص ٩١٢) .

 <sup>(</sup>٣) هو أحد أفواد ثلك الأُسرة الشهيرة ، وهو ضرأي الحسن عمد بن الفسوات الوذير الشهيرة ، وفير
 عمد بن العباس بن الفرات الذي سبجيء ذكره في صفحة ؟ ٦ مرے حسفا الشكاب ، [وأنظر س ٢٧
 من الفصادير] .

حلَّمْنَا أَبِي وَفِيرُه وقد انبَّ حَدِيَم جياً وأن إسماعيل بن إبراهيم (صلَّ الله عليهما) لمَّا مكن مكَّد وَفَلِدَ له بها أولادٌ كَنْ رَأْهِ مِنْ المَّارُوا مَكَّد وَفَقُوا مَن كان بها من العاليق، ضافت عليهم مكَّدُ ووقعت بينهم الحروبُ والعداواتُ وأخرج بعضُهم بعشًا، فتفسّعوا في البلاد والتمس المعاش .

- وكان الذى سَلَخَ جِسم إلى عبادة الأوثان والمجسارة أنه كان لا يَقْلَمَنُ من مَكَّة ظاعنُّ إلا آحتمَل معـه خَجَرًا من حجارة الحَرَم، تعظيًا للحَرَم وصَـبابةً بَكَة • فحيثًا حَلُوا، وضعوه وطاقُوا به كطوافهم بالكعبة، تيتًنا منهم بها وصَبابةً بالحَرَم وحُبًّا له • وهم بعدُ يُعظّمون الكعبة ومكّة ، ويُشَجُّون ويَستمرون ، على إرث إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) •
- م سَلَغَ ذلك بهم إلى أَنْ مَبَدُوا ما آستَعَبُوا، وتَسُوا ما كانوا عليه، وآستبدلوا بين إبراهم وإسماعيل غيرة ، فعبد الأثم بين إبراهم وإسماعيل غيرة ، فعبد الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأثم من مَنْ فَبَهم من مَنْ فَبُهم أَنْ مَنْ فَدَ كُوهَ أَنْ فَعَيْر أَعْلَى مَنْ فَعَيْم أَنْ فَعَيْر أَعْلَى مَنْ فَعَيْم وَاسْمَاعِيل يَعْلَى عَلَى مَنْ فَعَيْم وَاسْماعيل يتنسّكون بها :

  من تعظيم البيت، والطواف به ، والحيّم ، والمُعْرة ، والوقوف على عَرفة ومُزْدَلِقة ، والمُعْرة ، والوقوف على عَرفة ومُزْدَلِقة ، والمَعْرة ، ما إدخالهم فيه ما ليس منه ،

(١) البنداديّ ، والآلوميّ : كثيرة .

<sup>(</sup>۲) د د نیا،

 <sup>(</sup>٣) 
 (٣) 
 (٣)

<sup>(</sup>٤) أنفجئوا = أستخرجوا - [تفسيُّرعلْ هامش نسخة "الخوانة الزكة"] .

(°)

فكانت نِزارُ تقول إذا ما أهَّلُتْ :

" لَيْكَ اللَّهُمَّ! لَيْنَكَ!

لَيُنْكَ ا لاشريكَ اكْ! ه إلا شـــريكُ هو اكْ! تَمَلَّكُهُ وما مَلكُ!"

ويُوَحَّدونه بالتلبِيَّة ، ويُدخلون معه المُنتَم ويجعلون مُلكَمَا بِسِدِه . يقول الله (عَزْ وَجُلُّ) لنيَّة (صَلَّ الله عليه وَسَلم): (وَمَا يُؤْمِنُ أَ كُثُومُمُ ۚ اِللهِ إِلَّا وَهُمُّ مُشْرِكُونَ ﴾. أى ما يُوصَّدُونى بمعرفة حتَّى، إلَّا جعلوا معى شريكًا من خَلَقى .

وكانت تليبةَ عَكُّ ، إذا مرجوا مُجَّاجًا، قدّموا أمامهم غُلامَين أسودَيْن من غلّمانهم، فكانا أمام رَكْبهم .

نِعْوِلاتِ : نُحْتُ خُسُواْ اِ عَكَّ ا

فغول مَكَّ من مدم ا: عَكَّ إلِــك عانيَـــهُ، عِــادُك المَــانيَـــهُ، كَيَّا غَصُجُّ الصَّانيَـــهُ!

وكانت ربيعةً إذا حجَّتْ فقَضَتِ المناسك ووقفتْ فى المواقف ، نَفَرَتْ فى النَّفُو الاَّتُّلُ ولم يُتُم إلىٰ آخرالتشريق .

١٠ أخرية العرب: سودانهم . فتيروا بالأمرية فالوتهم . وتأهيم سرئ اليهم السواد من أقعانهم . وصناحير الأخير. في الجاهلية والإسلام ، عشرة ، والبو تحمير ، وسكيك ، ومتقاف ، وهشام بن شئبة ، وسيدا الله ابن خارم ، وتحمير بن الي عمير ، وهما ، ومكثير بن وهب ، وطو بن أوفى ، وتأبيد شرًا ، والشَّسفين ، وسايز (عن \*\* تاج الدوس\*\*) .

فكان أقلَّ مَن غَيْر دين إسماعيلَ عليه السلام، فنَصَبُ الأوْنان وسَيِّبَ السائبة، ووصل الوصيلة وبحُجَّر البَّحِيَّة وحمى الحالية عمرُو بن ربيعة، وهو لَحَيُّ بن حارثةً إبن حمرو بن عامر الأَّذِيثَ ، وهو أبو تُعزاعَةً ،

وكانت أُمَّ عروبن لِحَيِّ فَهَــَبِيَّةُ بِنُتُ عمرو بن الحــارث ، ويقـــال قَمَّةُ بنت مُضَاض الحُرِّهِيُّ ،

وكان الحارث هو الذي يلى أمّر الكنبة . فلما بَلَغَ عَمْرُو بُن لِحُقّ ، نازعه فى الولاية وقاتل بُرقماً بننى إسماعيل . فظفرَ بهم وأجلاهم عن الكنبة . ونفاهم من بلاد مكّة، وتوثى عجابة البيت بعلّم .

ثم أينه مرض مرسمًا شديدًا ، فقيل له : إن البلقاء من الشام عَمَّةً إن اتّنتَهَا ، 
بَرَأْتُ . فاناها فأستحج بها ، فبرأ ، ووجد أهلَها يشدون الأصنام ، فقال : ما هذه ،
فقالوا نستسيخ بها المطر وتستنصر بها على العدق ، فسألحم أن يُعطّوه منها ، فقعلوا ،
فقفم بها مكّة ونصبها حُولَ الكمية .

<sup>(1)</sup> هذا الشبط وارد في نسمنة "الخزافة الزكوة" معا وفي موضع آشر (ص. ٨ ه) من هذه الطبعة و بحوكة الله في كتاب "الروش الأنك" . أما " \* يَجَرّ " خففة فعناه شتَّى الأذَنّ . ولكن المقام هنا يدل على آبنداع هذه الشّية ، فإذلك كان أستهال " \* يَجِّر " مشدًدا وسبها .

<sup>(</sup>٢) في الألومي : الحامي.

 <sup>(</sup>٣) فيضخة "<sup>6</sup> المنزانة الزكية" : بُريمُم وقد اعتماتُ رواية البندادي" والآلوسي" . وكلا الوجهين جائز
 عند النساة] .

<sup>(</sup>٤) إفوت: وكانب عمرو بن لحيّ وأم حليّ ربيمة بن حاوثة بن عمرو بن عامر الأذين ، وهو أبرخزاعة ، وهو الذي قاتل بريم في أخرجهم عن حرم مكة تأسئولى على مكة وأجلاهم عنها وتولّ جماية الليت بعدهم و (ج ٤ ص ١٩٥٣) .

قال أبو المُنفِر هشامُ بن محمدٍ :

فَدَّتُ الْكُلُّيِّ عَنَ أَبِي صَالَحَ مَن آبِنِ عِباسِ أَنَّ إِسَافًا وِنَائِلَةً (رِبُّلُ مَن بُهُمُ بِفالَ له إِسَافَ بِيَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَن أَبِّ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي أَرْضِ الْإِمْنَ فَافِسِلُوا مَجَّاءً ، فَلَخَلَا النَّكِيةَ ، فوجدا عَقَلَةً من الناس وَخَلُوةً فَي البيت ، فَفَجَرَبِها في البيت ، فَسَيخًا ، فأصبحوا فوجدوهما مِسْخَيْن ، [فاحرجوهما] فوضعوهما مَوْضِعَهما ، فعبدتهما خُرِاعةً وَفَرَيْشٌ ، ومَن جَمِّ البيت بِعلد من العرب ،

وكان أقلَ من أتَّفذ تلك الأصنام ، (من وا: إسماعيل وفيرِهم من الناس [ ر ]سَّوها باسائها ﴿ لَلْهَا (٤) على ما يَنَ فيهم من ذكوا حينَ فارتوا دين إسماعيل) هُذَيْقُ بن مُدتوكة .

(ة) المُحذوا سُواعا · فكان لم بُرهاطٍ من أدض يَنْبُع . ويَنْبُع عِرْضُ من أعراض

ا (١) ياقوت : حدّش أبي من أبي سالح . [والمراد واحد، لأن المؤلف يقعل من أبي " الكلمي" ". وقد ساه أبينا " الكلمي" "؟ ق صفحة ٣٥ . وكذلك يفعل في كتاب أنساب الخبيل > كما ترا، في طبعتنا 4 : ص ١٣٨ و ١٨٩ و ٣٠٠ و ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲) بهامش نسخة " الحزاة الزكية " : ( إساف بن بنى ، فى السيرة ، و بخط الرؤيرى الحامش : إساف بن عمرو ، وفى السيرة : و تاثلة بفت ديك ، وبخط الرؤيرى الحامش : وفائلة بفت سهيل ، عن الواقعى " ) [ والوزيره الحسين بن على بن الحسين المعروف بالوزير المنزية " كان من نوايخ الدنيا وأفراد الله عمر المعلمودين والمشهوالهم المين بقدم اكان داعية فى السياسة ، وأنظر ترجت فى أبرًا خلكان » وأخر إبعثا كلاى عليه في الصدر الذي كنت فى أبرًا حذا الكامل الـ

٧ (٤) في ياقوت : ذكرنا - [وهو تصميف مطبعي لم ينبه عليه الطابع في التصميمات].

 <sup>(</sup>a) ياقوت: اتَّحذ ، [والصواب ماعدة ، كما يدل عليه بقية الكلام ولم ينبه الطابع عليه فى التصحيحات].

<sup>(</sup>٦) أى تراها التي في أرديتها . ( عن سبم البدان ) .

المدينة ، وكانت سَدَنتَهُ بنو لَحْيَان ، ولم أصم لُمُذَيْلِ في أشعارها له ذكرًا، إلا شعرُ رجلٍ من اليمن .

واتفذتْ كُلْبُ وَدًا بِدُّومة الْجُنْلُ .

وآتخذت مَذْرَجُ وأهل بُحرَش يغوثَ . وقال الشاعر :

حَيَّكِ وَدًّا فَإِنَّا لا يَصِـلُ لنا \* لَمُو النساءِ، وإن الدِّين قد عَزَمًا.

وقال الآخر:

وسادَ بنا يغوثُ إلى مُراد \* فناجَزْنَاهُمُ قَبْلُ الصَّاجَاجِ،

وَٱلْخُذَتْ خَبُوانُ يَعُونَى .

فكان بقرية لهم يقال لها خَيْوَانُ من صنعاءَ علىٰ ليلتين، مما يلي مَكَّة .

ولم أسم همَّمْمَانَ سُمُّتِ به ولا غَيْرَها من الدرب؛ ولم أسمع لها ولا لفيرها فيه شعَرًا. وأغَنَّنُ ذَلْكَ لاَ نهم قَرُ بوا من صنعاءً وآختاهاوا بجِمْيَرَ، فدانُوا معهم بالبهوديَّة، آيَّامَ تهزّد ذو نُواس، فتهزّدوا معه .

10

<sup>(</sup>١) باتوت والبنداديُّ : سدنُتُه بن خيان . [والمنى واحد].

 <sup>(</sup>٢) فى ياقوت : صِّيت . [وهو خطأ نبه عليه الناشر فى التصحيحات] .

٠ (٢) يىنى قالوا : عبد يعوق - ( تفسيرُ لياقوت ) -

<sup>(</sup>٤) ياقوت: وأغان نبر ذلك . [ولا حاجة الدول بأنه لا عمل هذا لكلمة " نبر" رأنها زائدة وبها يخذل المنى إذ أن ترترهم كان يقض عليم بأن لا يسمورا أينا مع صيدا أو عبادا لأصناعهم النديمة . ولم ينبه الناشر عل ذلك في التصحيحات] .

وأتَّخْلَت حِمْدِ نُسَرًا .

فسيدوه بأرض يقال لها بَلْغَضَ . ولم أسمع حَيْرَسَمْتُ به أحدًا ، ولم أسمع له ذكرًا فى أشعارها ولا أشسار [أحد من] العرب . وأظُنُّ ذلك كان الاستقال حَيْر أيام تُبِعً عن عبادة الأصبام إلى الهودية .

وكان لحِيْمَرَ أيضا بيتُ بصنعاءَ يقال له رِيام، يُعَظِّمونه ويتقرّبون عنده بالذبائع.

- (١) يسنى قالوا : عبد نَسر : (تفسيرٌ لياقوت) .
- (٢) فى الأصل هكذا : وأظن ذلك كان لأنتقال حميركان أيام آخّ [وقد حذفتُ "كان" الثانية] .
  - (٣) زَاد ياقوت من عنده في هذا الموضع ما نسبه : " قلتُ : وقد ذكره الأنسيل فغال :

أما ودماه ما ترات تخسسا لها ﴿ عَلَى تُشَدُّ النُّوى وبالشَّرَ عَلَما ۗ ؛ وعا سِيَّ الرِّهائِ فَ كَل بِيعَةٍ ﴾ أبيلُ الأبيلين المسج أبن مريما ؛

لقد ذاق منا عامرٌ يوم تَصْلَعُ \* حُسَامًا إذا ماهُمَّ بالكف صَّمَّا ! "

[ ولكن المعلوم أن هذه الأبيات الممرورين عبد الجنّ ، وكان فارسا في الجاهلية ، وقد أشارنا في وقوت في قسم التصميحات الى وضع الفقلة "\*الرحن" بدل الصواب وهو "\*الرهبان"، والبح لمسان الدرب في مادة (أب ك) (ج ١٣ ص ٢) ، وكذلك وراها البقداديّ في "" خزالة الأدب"، و "" تاج الدرس" في مادة (أب ك / ، وأنقذ "ذوه أن الأعطان" طبعة العب عدة (حرر و ٢ ) والماطرة الله قبا حدر، خطاطه

- ه ١ ( أ ب ل ) وَأَظَرُ "ديوان الأخطلُ" طبع اليسوعين ( ص ٤٩ ٢ ) والحاشية التي فيها حيث رجَّعطابعه الأب أنطون مالحاني أن هذه الأعيات انبر الأخطلُ ؟ .
- (ع) ضبلة البغداديّ بهزة بعدة المنها المكسورة ونس على ذلك صريحًا ، ولكمه في نسسة " الخزالة الركة" بالحياء التحدية المثناة بدون همز وكذلك في "صفة جزيرة العرب" الهيسداني ، وقد ذكره الجالمة في وصالة " الميربة الوجاب : " تغيرُني أبقاك الله ! في رصالة " بالموجاب : " تغيرُني أبقاك الله ! من كان بانى ريام ؟ " "

وكانوا فيا يَذْكُرُون يُكلِّمُونَ منه . فلما آنصرف تُبعُّ من مَسيرِهِ الذي سار فيه إلى البواق، قيمَ معه الحَبرُانِ اللذان صحياه من المدينة . فأمراه بهدَم رِئام . عال : شَأْنُكُما به . فهدماه وتهوّد تُبعُّ وأهلُ ايْمَرَ . . فن ثمَّ لم أسمع بذكر رِئام ولا تُشرِ في شيء من الأشار ولا الاسماء .

ولم تَحْفَظ العربُ من أشعارها إلَّا ما كان قُبَيْلَ الإسلام .

(١) أَنظر (ص ١٨) من هذه الطبعة . هذا وقد قال الجاحظ ما تصه :

لقد هك الفيَّاضُ، خيثُ بن قهر ۞ وذو الباع والحجد الرفيع وذو القدر.

نال نقلت مجيبا له :

الأأيُّا الناعى ، أمنا الجود والندى 1 ﴿ مَنِ المرء تنماه لنسا من بن فهسر ؟

فقــال :

نيتُ أبن جُدعان بن عمره أخا الشدى ﴿ وَذَا الحسب الْقَدُّوسُ وَالْمُنْصِرُ الْمُتَصِدِ الْمُتَصِدِ الْمُتَصِدِ وهذا الباب كبر ". أفغار" كتاب الحيوان " (ج 7 ص 11) .

۲.

(٢) البنداديّ : من • [والصواب ما في المتن لأنه سار من اليمن إلى السراق] .

قال هشامُّ أبو المنذر : ولم أسمع في رِئام وحدَّه شعرًا، وقد سمِعتُ في البقيَّة .

هذه الخمسة الأصنام التي كانت يَشبُدها قومُ نوحٍ ،فذكها الله (مزّومِل) في كما به ، فيها أنزل على نيّه (عليهالسلام): (قَالَ نُوحٌ رَبِّ إَيَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبُوا مَنْ لَمْ يَرِّدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إِلّا خَسَارًا وَسَكُوا مَكُوا جُمَالًا وَقَالُوا لَا تَشَرَّلُ آلِهَنَكُمْ وَلَا تَشَرُلُ وَقَا مُسَوَاعًا وَلَا يَفُوثُ وَ يُسُوقَ وَنُسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَرِدُ الظَّالِينِ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ .

فلما صَنَعَ هذا عَمْرُو بنُ لُحَيِّ، دانت العرب للأصنام [وعبدوها] وٱلتَّخذوها .

فكان أَقْدَمَهَا كُلُّهَا مَنَاةُ ، وقد كانت العرب تُسَمَّى وعبدَمناة ووزيدَ مناةً؟

وكان منصوبا علىٰ ساحل البحر من ناحية المُشَلِّل بُقَدَيْد، بين المدينة ومكَّة .

(٢٠) وكانت الدرب جميعاً تُعظَّمه[وتذبح حوله] . وكانت الأَوْشُ والخُرْرَجُ ومَن يَترِل المدينة وسكَّة وما قارب من المواضم يُعظَّمونه ويَذَبحون له ويُمثُّون له .

وكان أولادُ مَمَدٌّ علىٰ بقيَّةٍ من دِين إسماعيل (عليه السلام). وكانت ربيعةُ ومُضَرُّ علىٰ بقيَّة من دسته .

ولم يكن أَحَدُّ أَشَدْ إعظامًا له من الأَّوْس والخَرْرَج.

 <sup>(</sup>١) فى نسخة " الخزانة الركية " رفى باقوت : " يُسُيل، " . [رقد أهدات رواية البندادئ"
 لورود المقمول فيها ] .

<sup>(</sup>٢) البنداديّ بناحية .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن البنداديُّ . وفي الألوسيُّ : وتذبح له .

قال أبو المنذر هشامٌ بن محد :

(1) وحكّم رَبِّلُ مَنِ قريش عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن أبي عُبيدة بن عَمَّار آبِي عاسر (كان العرائب الأوّن واخْزَرَج) قال : كانت الأَوْس والحُرْرِج ومَن يأخذ بإخْذهم من عرب أهل يَقْرِبَ وغيرها، فكانوا يُحَجُّون فيقفُون مع الناس المواقف كُلُها، ولا يَعْلَقون رمُوسهم عنده وأقاموا عنده . كُلُّها، ولا يَعْلَقون رمُوسهم عنده وأقاموا عنده . لا يَرْوَن لَجْهِم عَلما إلا يُسِلف، فلإعظام الأَوْس والحَرْرِج يقول عبد المُرْقُ بن وَدِيعة لا يَرْون لَجْهِم عَلما اللهُوس والحَرْرِج يقول عبد المُرْقُ بن وَدِيعة

الْمُزَيِّيُّ، أَوْ غَيْرُهُ مِن العرب :

إِنَّى حَلَّفَتُ بِمِنَ صِدْقٍ بَرَّةً \* بِمَناةَ عند محلَّ آل الخُزْرَجِ!

وكانت العرب جميعاً فى الحاهليــة يُستَعُون الأَوْسَ والخزرجَ جميعاً: الخزرجَ . فلذلك يقول : الاعتد على آل ِ الحزرجَ » .

ومناةُ هذه التي ذكرها الله (عزّ وجلّ) فغال : ﴿وَمَنَاةَ النَّالِيَةَ الأُسْمِىٰ﴾ ، وكانت لهُذَيْل وثُوراهةً .

 <sup>(</sup>١) ياقوت : وحدث - [فأسقط ضمير المتكلم بعينة الجمع، سهوا من الناسخ أو الناشر].

<sup>(</sup>Y) « : عيدة عبد الله · [فأسقط الفظ "دالابن" مهوا من الناسخ أو من الناشر] ·

<sup>(</sup>٣) ياقوت : . أخذَهم - [وهو غلط لم ينه إليه الناشر - قال في اللسان : العرب تقول "الوكنتُ منا ه لأُخذُنُ بَلِيضْناً" كِنسر الألف ، أي بجلائهما وزيَّل وشكلنا وهذينا - وأظرها أو رده عن قولم : أُخَذَ إشْلَم أي من ساوسينهم] .

 <sup>(</sup>٤) ياقوت : فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا .

 <sup>(</sup>٥) نسخة "الخزانة الزكية" : بحجهم عنده تماما - [وقد أستصوبتُ رواية باقوت] -

(1) وكانت فُرَيْشُ وجميع العرب تعظَّمهُ، فلم يزل علىٰ ذلك حتَّى خرج رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم ) من المدينة سنةَ ثمــانِ من الهجرة ، وهو عامَ فَتَحَ الله عَلَيْه . فلما مار من المدينة أربع ليال أو حمسَ ليال، بعث عليًّا إلْهَا فهدمها وأخذ ما كان لها. فأقبل به إلى النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) . فكان فيا أُخُذْ سيفان كان الحارث بن أبي شُّمْرُ

النَّسَّانيُّ ملكُ غسَّان «أهداهما [لها]: أحدُهما بسمِّي "عَلَّمًا" والآخرُ "رَسُو مَّا". وهما سيفا الحارث اللذان ذكهما عَلْقَمَةً في شعره، فقال:

مُظَاهِرُ مَرْ بَالَيْ حديد عليما \* عقيلا سيوف: عُذُمُ ورَسوبُ.

فوهبهما النيّ (صلّى الله عليه وسلَّم) لعلَّ (رضي الله عنه) . فيقال : إن ذا الفَّقَار؛ سفَ عليَّ أحدُّهُا .

ويقال إن عليًّا وجد هذَيْن السيفَيْن في الْفَلْس، [وهو] صنمُ طيٌّ، حيث بعثه النبيِّ (صلِّي الله عليه وسلَّم) فهدمه .

۲.

وضيطه في القاموس بالكسر . [وأنظر (ح ١ ص ٥٩ ) من هذه الطبعة] .

<sup>(</sup>١) الضمير راجعٌ إلى مناة، باعتبار أنها صنم .

<sup>(</sup>٢) ياقوت والبغدادي : وهو عام الفتح -

<sup>(</sup>٣) أي إلى مناة .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : فكان في جملة ما أخذ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ : الحَارِثُ بن شمر - [وروايقا أصدق ويؤيدها البنداديّ أيضا ، وأنظر (ص ٢٦) من هذه الطمة] •

<sup>(</sup>٦) البندادي : أحدهما نخرم . [وروامنا بالذال المسهد من الحق] .

<sup>(</sup>٧) أُنظر (ص ٦٢) من عدد العلمة -(A) ياقوت : فأحدهما يقال له ذو الفقارسيف الإمام على .

 <sup>(</sup>٩) كذا في نسخة "الخزاة الزكة" أي بالفتح مصححاً عليــــــ وضبطه ياقوت بضم الفا. واللام ؟

ثم ٱتَّخذوا اللَّاتَ .

(١) واللَّاتُ بالطائف ، وهي أحدث من مناةَ . وكانت صحرةً مُرَبِّعةً . وكان يهوديُّ يَلتُ عندها السُّوبِيِّ .

وكان سَدَنتَهَا من ثقيف بنو عتَّابِ بنِ مالك . وكانوا قد بَنَوَّا عليها بناءً . وكانت عُرْه) قريش وجميع الدرب تعظمها .

وبهاكانت العربُ تُسَمِّى "زيدَ اللّات" و "تَرْمَ اللّات".

·وكانت فى موضع مـــارة مسجد الطائف البُسْرى اليومَ . وهى التى ذكرها الله فى القرآن، فقال : ﴿ أَفَرَائِيمُ اللَّاتَ وَالنَّرْيُ ﴾ .

ولها يقول عمرو بن الجُعَيْد :

فإنَّى وَرْكِي وَصْلَ كأسٍ لَكَالُّذِي \* تَبرَّأُ مِنْ لاتٍ ، وكان يَدينُها !

(ه) وله يقول المُتَلَمَّسُ في هجائه عَمْرَو بنَ المُنْذِر :

(٢) أَطْرَدْتَنِي مَذَرَ الهِجاء ، ولا ﴿ وَاللَّذِيِّ وَالْأَنصَابِ لاَ تُثُلُّ!

- (١) يانوت : أَخَذَت [وهو تصحيف ظاهر وقد أشار إليه الناشر في التصحيحات] .
- (٢) في نسخة ''الخزانة الزكَّة'' : وكان [وقدَ اعتمدت رواية ياقوت والبقداديّ] .
- (٣) قال الجاحظ: وكان لتقيف " بيت له سَدّةٌ يضاهتون بذلك قريشا " (عن " كتاب الحيوان" جرا س ١٠).
  - (٤) ياقوت : ينظموها . [ولو طبع الناشر "ينظمونها" لكان لها وجه وجيه] .
    - (٥) ذكَّر الضمير هنا بأعتبار الصنم .
- (١) يافوت : يتلُ [ولا منى لهذا التصحيف المطبعيّ الذي نَبّ عليــه الناشر] وأنظر (ص ٣٤) من طبعتنا هذه .

۲.

(10)

فلم تزل كذلك حثَّى أسلمتْ تقيفٌ ، فبعثَ رسولُ الله (صــلَى الله عليه وســلّم) <sub>.</sub> المُغيَرَة بن شُعْبة فهدمها وحَرَّقها بالنار .

لاَتَنصُر[وا]اللَّاتَانَااللَّمَانَاللَّهُ اللَّهِ ﴿ وَلَيْفَ نَصْرُكُمْ مَنْ لِيسَ يَتَصِرُ ۗ إِنَّ النِي مُرَقِّتُ بِالنَّارِ فالسنتمَاتُ ، ﴿ وَلَمْ تَفَايِّلُ لِدَىٰ أَحِدِ إِهَا ، مَذَدُ . إِنَّ النِّ سُولَ مَنَى يَنْزِلْ بِسَائِتِكُمْ ﴿ يَظْلَنَ وَلِيسَ بِهَا مِنْ أَهلَها بَشُرُ .

وقال أَوْسُ بن تَحِيرٍ يَحلِفُ باللاتِ :

وَبِاللَّذِتِ وَالْمُزِّى وَمَن دَانَ دِينَهَا ﴿ وَبِاللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَنهِنَّ أَكُبُرُ! التَّمَن لِمُؤْثِّ

ثم أتَّفذوا العُزِّي .

(A) . وهي أحدث من اللات ومَناةَ . وذلك أنِّي سَمِعتُ المرب سَّمَّتْ بهما قبل العزي.

- (١) هذا الضبط عن نسخة "الخزانة الركية" . وعلى هامشها "عُدَمَتْ" .
  - (٢) ياقوت : يهلكها .
- (٣) فى "سيرة" آبن هشام ظيم بولانى وطبع جوننجن : وكيف يُنصر من هُوليس يخصر .
  - (٤) د د د د د (د
    - (٥) ياقوت : يقاتل ٠
  - (٦) في سيرة آبن هشام طبع بولاق، وطبع جوننجن : بلادكم .
    - (٧) ياقرت : لهـا .
- (٨) ياقوت: "سمت بها عبد"، [ وهو خطأ لم يفه إليه الناهر. ولا معني له > كا يدل عليه السياق. والسياق ما والسياق ما المنطقة المسلمة "المنزانة الزكة" التي بأيدينا فإن التسمية بعبد اللات و بعبد مناة قبسل التسمية بعبد المنزى دليل على أن العرب عبدوا ذينك الصنمين قبل أن بعرفوا "اللهزي" وقبل أن يتعبدوها. ولى ذلك معدات القوله "الحدث"] .

فوجدتُ تميم بن مُرَّ سَمَى [أَلِنَه] فتريدَ مناةَ " بن تميم بن مُرَّ بن أَدَّ بن طابخة ؟ وتُعَبدَ مناه " بن أَدَّ ؟ و [باسم] اللات سَمَى ثملبةً بن عُكايَة آبنُه فتيم اللات " ووقتيم اللات " بن رُفّيدَة بن تُور ؟ وقتريدَ اللات " بن رُفّيدَة بن ثور [ بن و برة بن مُرَّ بن أُدِّ آبن طابخة ] ؛ وقتيمُ اللات " بن النَّير بن قاسط ؛ وقعيدَ المُرْى " بن كسب بن سعد آبن ذيد مناة بن تميم • فهي أُحدَثُ من الأُوليسُ .

والعبد المُزَّى" بن كلب من أقدم ماسمَّت به العربُ .

(٢) وكان الذي اتَّخذ العُزِّي ظالمُ بن أَسعد .

كانت يواد من نخلة الشآمية ، يقال له حُراضٌ ، بإزاء الغُميْر، عن يمين المُصعد إلى العراق من مكّة ، وذلك فوق ذلت عرق إلى البُستان بتسعة أميال ، فبنى عليها بُشًا ، (برد يتا) ، وكانوا بسمعون فيه السهوت ،

وكانت العرب وقريش تُسَمِّي بها وُعَبِدَ العُزْيُ ...

(٥) وكانت أعظم الأصنام عند قريش . وكانوا يزورونها ويُهدُّون لهـا ويتقرّبون
 عندها بالذبح .

(١) أعتمدتُ رواية إقوت التي بين قوسين دون رواية نسخة "الخزانة الزكية" التي جا. فها : "مكنى ذَيدً"
 مئاة ، لأن رواية ياتوت أوخو .

10

(٢) في المن : "يقال لها" . [رقد أصدتُ الصحيح الوارد في هاشد] .

(٤) أنظر (ح ١ ص ١٢)٠

(ه) فى نسخة "الخزانة الزكية" : وكان . [أى وكان هذا الصنم ، وقد اعتمدت رواية ياقوت بيارجاع . . . الضمير إلى العزى ] . الضمير إلى العزى ] . وقد بلغنا أن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ذكرها يوما ، فقال : لقد أهْدَيْتُ لَامُزْي شاةً عَفراءَ، وأنا علىٰ دِين قومي .

وكانت قريشٌ تطوف بالكعبة وتقول :

واللاتِ والمُــــــرُّى وَمَناقَالثالثةِ الأُخرى! ﴿ فِإنهِنَّ العَرانِيُّ العَلْمُ و إن شفاعتِينَّ لَتُرْجِيلِ!

كانوا يقولون : بـنــاتُ الله (مَرْدِجُلُ مـبِ دُك!) وهن يشفعن البــه ، فلمـــــ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ وَا

وكانت قريش قد حَتْ لها شِعْبًا من وادى حُراضٍ يُقال له سُقَامٌ . يُضاهون به حَمَ الكهبة ، فذاك قول أبي جُنْـ لُب الهـ لَذِلِيّ ثم القِرْدِيّ في آمرأة كان يهواها، فذكر صَلقها له جا :

لقد حَلَقَتْ جَهُدًا بَيْنًا غَلِيظةً \* بَفَرْعِ النِي احْمَتْ فُروعَ سَفَام: والنَّ اسْتَلُمْ تُرسِل ثِلْ يَقاطَلُونَ \* أَالدِيكَ أَسْرِي عَلَيْسَا بِكَام ! "
يَعِــــزُ عليه صَرْمُ أُمُّ حُوّيْدِيثٍ \* فَاسْعِيٰ يَومُ الأَمْرِ كُلُّ مَرامٍ .

وله يقول دِرْمُ بن زيد الأوْمِيُّ : إِنِّى وَرَبُّ النَّرْي السميدة والله الذي دُونَ بَشِه مَرِفُ!

<sup>(1)</sup> يالموت : لقد أهتديتُ . [وهر وَهُمُ ، لم ينفه إليه الناشر] .

<sup>(</sup>٢) ﴿ : بِشَاهِتُونَ - [رووايةِ البنداديّ مثل أسفتنا والريايّان مقوِلتان في كتبِ اللغة] •

(١) (٢) و الغَيْغُبُ . و و الغَيْغُبُ . و و الغَيْغُبُ . و و كان لها متحر ينحرون فيه هداياها ، يقال له الغَيْغُبُ

فله يقول الْهُذَّلَى ، وهو يهجو رجُلا ترَّوْج آمرأةً جيلةً يقال لهما أسماءُ : لقد أَنْكَعَتْ أَسِمَاءُ لَحِينَ إِنَّا لِمُعَرَّةِ \* من الأَدْم أهداها آمْرُؤُمن بني غَنْم! رأىٰ قَدْعًا في عينها إذ يَسُــوقُها \* إلى غَبْغَبِالنُّزْي، فوضَّعَ فيالقَسْم،

فكانوا يقسمون لُّومَ هداياهم فيمن حضرها وكان عندها .

- (١) ياتوت : هداياهم .
- (٢) علىٰ هامش نسخة "الخزانة الزكية" عبارة سطا المجلد علىٰ أواس سطورها . و إليك ما يمكن قراءته منها : "بخط الوزير أبي القاسم : الغبقب عن اللغو بين الصنم، و يقال العبعب أيضا - قاله أبن دريد...
- (٣) في ها مثى نسخة " الخزانة الزكية" تعريف بالحالي" ، وقد مطاعليه المجلد . وهذا ما يمكن ترامة مه : أبوخراش وأسمه خويلد بن مرة ، وفي " مجوعة أشعار الحذلين " (ضمن المجموعة التي بخط الحجة الثقة المرسوم الشيخ عمد محود بن التلاميد التركري المشهور بالشنقيطي، المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رتم ٢٨٩٩ عومية) أنَّا أبا خراش هو أحد بن قرد بن عمر و بن معاوية بن تمم بن سعد بن هذيل. • ومات في زمن عمر أن الخطاب رضي الله عنه -نهشته حية - وهذه النسخة التي ذكرتُها هي آنة في التحقيق وطبها هو السر وشروح كثيرة بخط الشيخ أيضا . وهي أضل بكثير من المطبوع في أوربة . على أنها لم تنضَّن البيتين اللذين أوردهما هنا آين الكلير .
  - (٤) ف هامش نسخة "الخزاة الزكة": "رأس" إشارةً إلى روا " أخرى .
  - (a) في هامش نسعة "الخزانة الزكية" تمريف بهذا الرجل نَصُّه : غنم بن قراس من كنانة .
- (٦) في هامش نسخة "الخزانة الركية" مانصه : تسلب : القذع "البياض" . ثم مانصـــه : ويمخط الوزيرأبي القاسم: ""رأى قدعا" الفدع بدال غير معجمة السَّدَر في المين - [هذا وقد رأيت في "الفائتي" الرنخشري أن القدع هو أنسلاق السن من كثرة البكاء] .
- (٧) على هامش نسخة "الخزانة الركية" مانية : فوسم في القَسْم، في السرة [أي سرة أن هشام]. أقول : وقد أو رد الرنخشريّ هذا البيت "في الفائل" ولكه رويّ آخره هكذا : فنصَّف في القَسْم •

فلنبغب يقول بُهَيْكَةُ الفَزارَى لمامرِ بن الطُّفَيَل :

يا طَامِ! لو قَدَرَتْ عليك رِماحُنا، و والراقصاتِ إلىٰ مِنَّى فَالنَّبَفِ! [ تَقَيْتَ بالوَجْعاء طعنــة فاتِك ﴿ مُرَّانَ أُو لَتَوَ يَتَ غَرِّحُسَبُ].

وله يقول قيس بن مُتقذ بن عُبيد بن ضاطر بن حيشية بن سَـ أَوْلُ [ الخُزاعة ] (وادته امراة من بن حَدَاد من نِجَانه ، واس يجلونها من حَدَادِ مُعاربها) وهو قيس بن الحــُدادِيّة الخُداعة :

(٤) تَلَيْتُ بِيتِ اللهُ أَقِلَ حُلْفَــةٍ \* وَإِلا فَأَنْصَابٍ يُسْرُنُ فِنْمَفِ.

وكانت قريش تُحُصُّها بالإعظام .

فلذلك يقول زيد بن عمرو بن تُقيَّسل : وكان قد تألَّهَ في الجــاهلية وترك عبادتها ﴿
وَهِـادة مُعرِها من الأصناء :

(١) في ياقوت : "ياهامُ" بالضم [والوجهان جارُان في المنادى المرخّم] .

(٧) أشفتُ هذا البيت قلا عن "السان الدرب" في مادة (ح س ب) لأنه مثرًا لبيت الذي فبه ءوهو جوابٌ لشرط ، وقد شرحه أن المكرم فقال : "الوجعاء الأست ، يقول : لوطعتُك ، لوفيتَن دُركِك رائتهت طعنين بيرجعا تك ولتوريّن هالكنا غرمرًم" ، لا موسًّد ولا مثلَّقن" .

هذا ، وقد وقع البيت في يانوت محرَّفا هكذا :

الستَ بالرمسعاء طعنة فاتك ، حَوَّان أو لنَسويتَ غير عسب.

. ٧ (٤) في ياقوت: تَكَدًّا . [وهو خطأ بدادله ما أورده الناشر في التصحيحات: تلما] .

(٥) يرتفعن ٠ (تفسير بهامش الأصل المحفوظ ف "الخزانة الزكة") ٠

تَرَكْتُ اللاتَ والنَّزَى جميعًا، ﴿ كَنَاكَ يَفْعَلُ الْجَلَدُ الْصَّبُورُ. فلا النَّزْى أَدِينُ ولا البَنْيَها ﴿ ولا صَنَمَىٰ بِىٰ غَـنْمٍ أَزُورُ، ولا هُبَلّا أَزُورُ وَكَالَّ رَبًّا ﴿ لنانى الدهرِ إِذْ حِلْمِي صَغْيرُ.

حَذَايي بعد ما خَنَتْ نِعالِي \* دُبَيْةُ ، إنّه نَمَ الخليـــلُ ! مُقَالِمَيْنِ مِن صَلْوِي مِشْبُ \* مِن الثيران وصَلْهُما جميلُ .

- - (٣) علىٰ هامش نسعة "دالخزانة الزكيف" تحقيقٌ هذا نصه: "دُيَّيَّةُ بنَ حَرِيَّ. قاله هذام بن الكلبي" . (٤) في بانيوت: حَرِيُّ (والصواب ما أوردناه في الحاشية السابقة عن هذام نفسه] . (ج٢ص ٦٦٥) (٥) يافوت: حُمِلتَ م أوروا يقا هي الصحيحة ] . (ج٢٣ ص ٦٦٥) .
    - (٥) وهوت : حقيمت [درورايدا مني المنطقة] (ج ؟ عن ١٨٥٥) (٣) والسَّلَا(وُمُثنَّاً مُسَلِّرًانَ)وسط الظهر من الإنسان ، ومن ذوات الأربع ؛ أو ماعن بمن الذنب وشماله •
    - (٧) فى نسخة "والخزاة الركية" : مُشِبِّ . وفى ياقوت : مشيب . (ج ٣ ص ٢٩٥) . [وقد صححتُ ضبط هذه الكلة بمراجمة "الظامو"" . ومعاجاها اللّتي من الدران] .

۲.

(A) ياقوت: من النيران · [وهو وهم ] · (ج ٣ ص ٦٦٥) ·

فيتم مُعرَّضُ الأضياف تَذَّحَىٰ \* وَسَالُهُمْ شَايَّتِ ۚ بَلِيسُكُ ! يُصَائِلُ جُوعُهُمْ بَكَلَاتِ \* ه مِنالفُرْنِي بَرَعِبُهَا الجيسُلُ!

فلم تزل النَّزْى كذلك حتَّى بعث الله نيِّسه (صلَّى الله عليه وسلَّم) فعابَها وغَيْرَهَا ﴿ من الأصنام؛ ونهاهم عن عبادتها، ونزلَ الفرآنُ فيها .

فَأَشْنَدُ ذَلِكَ عَلَى قَرِيشَ . وَمَرِضَ أَبِو أَحَيَّحَةَ ( وهو سعيه بن الماس بن أَبَّةَ ابن عبد شنات ) مرضه الذي مات فيه . فلدخل عليه أبو لهَمِ يعوده ، فوجده يبكى . فقال : "لا ، فقال : "لا ، ولكنَّى أَخَافَ أَنْ لا تُعبد النَّنَى بعدى ". قال أبو لهب : "وإلله ما عُيدَتْ حيا أَنْ لا تُعبد الدُّها بعدَك لموتك !" فقال أبو أحيثة : حيا أنَّ [ لأجلك ] ، ولا تُتَرَّلُ عبدادُها بعدَك لموتك !" فقال أبو أحيْمة : "الزَّنَ علمتُ أَنْ يعلنه على عبدانها .

(١) باقوت : ندى . [وقد أورد الناشر الرواية السميمة في التصحيحات] .

(٢) ﴿ : رَحَالُمُ ، [رَهُورَهُمُ ] . (ج ٢ ص ١٦٥) ،

(٤) يانوت : العاصى - [وهو وَهُمُ مَن الناسخ أر الناشر، لأن أشستقاق هذا الأسم من "العَوْم" لا من "العميان" - وهؤلاء هم "الأعياس" المنهو رون في قريش وعد العرب -

<sup>(</sup>٥) ياقوت : تعبدوا ٠

فلمّ كان عام الفتح ، دعا النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) خالدَ بنَ الوليد، ففال : \* إنطاق المنشورة ببطن تُخَلَقَ، فاعضِدْها . " فانطاق فأخذ دُبيّةً ففتله ، وكان سادِمَها . فقال أبو خراش المُذلقُ في دُبيّةً برثيه :

- (١) الآلوسي : يوم .
- (٢) في نسخة "أشعار الهذارين" الشيخ محمد محمود الشنتيطي و بخطه : العام .
  - (٣) يالموت : «يَأَلُمُ» . [وهو وَهُمَّ] . (ج ٣ ص ٦٦٦).
- (٤) مكذا سَيْقًا في نسخة "اغزانة الزكية" ، وهكذا سَيْقًا الشــيخ محمد محمود الشفيطيّ في نسخه
   وكب فرقها : "الحجوب" .

١.

٧.

- (ه) ن نسخة "أشار الهذابين" الشيخ محمد محمود الشغيطي وبجعله : "ثنيا الروار بيُّ" . [والمعنى
   لا يتغير] .
- (٦) ف نسخة "أشـــمار الهذليين" الشيخ محمد محود الشقيطي وبجله : كابي الرماد [وفسرها عل ١٥٠
   مادشه بعظم الرماد] -
  - (٧) أخذتُ هذا الضيط من الشيخ محمد محمود الشتقيطى في نسخته ، وقد نسره بخطه على الهامش بقوله :
     (٤/أكثبُرُ الذي إلله عطاش" .
  - (A) فدره الشبخ محمد الشنايطي على هامش نسخه بقوله : "والحوشُ اللهي الله عليه من أصفه أي يتهدم" .
  - (٩) هذا البيت نقلته عن نسخة "أشعار الهذابين" للشيخ عمد محمود الشقيطيّ ، وقد كتب على الهامش فى تفسير "مقام" أنه موضع "مورى قول صاحب "القاموس" : "(ومُقام كغراب وادٍ ، وقد يُفتح" -وقال : إن "السياع" هي "الهمام" فى أسخة أخرى الله وقال : إن "اللوف" شجر .

(قال أبو المنفد : يَطِيَفُ مَن الطَّوَّافِ ؛ مِن طاف يَطِيف ؛ والمَطِكُ بطنَّ من بن عمرو بن اَسَدٍ ؛ الَّفِيثُ (2) المَوْشُ المَكْسُر الذي يَشْرِبُ اُصلَّهُ السَّهُ السَّهُ فِكَالًا ؛ قِلاً : قَد لَقِفَ الْحَوْشُ ) .

(قال أبو المنذر ؛ وكان سعيد بن العاص أبو أُحَيْثَةَ يَشَمُّ بِمَلَّة ، فإذا أَثَمَّ لم يَسَمَّ احَدُ بلون عمامته) .

حَدَّثَنَا المَقَرِّقُ أَبِو علَّى، قال : حَدَّثَنَا علَّ بن الصِّبَاح، قال أخَبَرَنَا أَبُو المنـــذر، ﴿ ﴿ ا قال : حَدَّثَقَ أَبِي هِن أَبِي صَالَح عَن آبِن عَبَاس، قال :

كانت العُزْى شبطانةً تأى ثلاث سَمُرات ببطن تَعْلَة ، فلما أفتح الذي (صلّى الله وسلّم) مثلة ، بعث خالد بن الوليد، فقال [4] : إنت بطن تُحَلّة ، فإنك تجد ثلاث سُمَرات، فاعْضِد الأولى! فأناها فعضَدها ، فلما جاء اليه (عليه السلام)، فإلى: هل رأيت شيطًا؟ قال : لا ، فال : فأعْضِد الثانية ! فأناها فعضَدها ، ثم أتى الذي (عليه السلام)، فقال : هل رأيت شيطًا؟ قال : لا ، قال : فأعْضِد الثانية ! فأناها فعضَدها ، ثم أتى الذي فأنها المناهمة وصُفَلها ، تُعرفُ بأنيابها ، وحَفَلْهُها مُرابِعَ عَلَيْها السّلام)، فال : فأخَلها ، تُعرفُ بأنيابها ، وحَفَلْهُها دُرُبيَّةُ إلى تَعرفُ اللها نظر الى خالية، قال : فاند ، فأن علم الله الله على الله على الله على الله ، فال الله على الله على الله ، فال : فلا الله على الله ، فلا الله الله ، فلا اله ، فلا الله ، فلا ، فلا الله الله ، فلا الله ا

فلماءاد إليه .

(1)

 <sup>(</sup>١) ياقوت: بطف . [حكاما نقلا عن البيت بطريق الحكافة ، دون أن يردها الل أصلها كا فعل
 ماحب نسخة "الخزانة الوكية"، والأرج مافعله الأخير الدم وجود علامة الجزم فالعبارة المشروحة].

 <sup>(</sup>٢) ياقوت: المنكسر • [وهو خطأ بدل عليه قوله فى التفسير: "فيتتلمُ"] • .

 <sup>(</sup>٣) < : الهاصي • [وأنظر ع من ٢٣] •</li>

 <sup>(</sup>٤) و : إثت ، [رياية الزكة التي اعتملتها أرجه عند أهل اللغ] .

<sup>(</sup>ه) « : ماد:

γ (γ) « : بحَنَّاسة ، [وهو خطأ عثل الروايات التي أوردها الثاثر فالتصحيحات أي المجتنشة " و "مجهلة" . والعداب ما أوردناه ، ورواية البغداديّ بالآلوسيّ موافقة لنسخناً ].

أُعَرِّهُ أُهُ مُّدًى شَدَّةً لا تُكلِّبِي ﴿ عَلَىٰ خَالَد! أَلَٰتِي الْخِمَارَ وَشَيِّى! ﴿ وَالْحَالَ وَشَقِّرِى ا

فقال خالد :

[يا عُرْم] كُفرانك لا سبحانك! ه إنّى رأيتُ الله قــد أهانك! مم مربها ففاتق رأسها، فإذا هي مُحمَدً ، ثم عضَد الشجرة، وقتلَ دُبيّةَ الساديّ. ثم أتى النبيّ (صلّى الله عليه وسلم)، فأخبره ، فقال : "تالك الدُّرْي، ولا عُرْبي بعدها للمرب! أما إنّها ل أثبًا لن تُعَبّد بعد الموم! " . .

(۱) فجميعالنسخ : مُرَّى، ويجب أن يكون "أمَّراء" كما في هامش نسخة "الخزانة الزكة" ليصح الوزن.
 (٧) الزيادة في البقدادي والآلوسي فقط ٤ دون نسخة "الغزانة الزكية" ودون يافوت. وهي ضرورية

(۲) از باده ق البسادي والانوسي همط دون سبحه ٢٠٠١ه از به اردون بانوت وهي صرور به لأستامة الدن ،

(٣) على ها مش نسخة "(اغزانة الوكهة" ما نسمه: « قال الفريزيّ في تجابه "(ياحا و الأسماع") بروايته عن الواقدي إن خاله برالخيالية المنظم المنزي خامس بدين مزر دشان سة تمان ركان سادنها ألطم برالضارالشياق من بني سليم ورايته لما رجمع إليها بأمر رسول الله (صل الله دلهم) لهدمها برّد سيفه فؤذا أمرأة سوداه عربانة ناهرة شهر الزأس - بلحل السادن بصبح بها ، قال خاله : وأخذن أنشهرار في ظهرى - بلحل بصبح بها ، قال خاله : وأخذن أنشهرار في ظهرى - بلحل بصبح بها . قال خاله : وأخذن أنشهرار في ظهرى - بلحل بصبح :

10

۲.

۲٥

اعراء" تسمين صداد تقوري: ﴿ الْمُرَادِّ وَالْمُ لِمُنْكُمْ وَالْمُورِّ اللَّهِ الْمُرَادِّ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أُعَرِّأُوا ﴾ إنّا لم تقتل أماره خالداً! ﴿ فَبُولُ لِمُ رِبِّ عَاجِلُ وَتَصْرَى ! قال: فاقبل خالة بالسيف وهو يقول :

قال: ففر بها بالسيف بخرفها باتنين - ثم رجع لمال رسول افته (صلّ افته عليه رسمٌ) فاخيره . فتالغم ، ناك النزى قد نيست أن تعبد بلادكم أبدا - ثم قال خاله - أى رسول افته! الحمد فقه الذى أقدام بك من الملكة - قال : ولما حضرت [آبا أحيمة] الوقاة دخل عليه أبو غَبّ ، فقال : مالى أواك حربتا ؟ قال: أخاف أن نضيع بديرًاى النزي] ؛ قال أبو لحب : فلا تحرن فا فا أوم عليا بعدك ... كل من الل ، قال : يأت أغير أن تأخير تن تد تقفقت بدا عدما بقيام عليا ، وإن يقار جد على النزي ، ولا أراه يقار فاين خال في خواله فازل أفته قالل : " يَتّ يَمّ أَنِ كَبّ " و وقال إنه قال : هدا في اللات - [ وقد وأيتُ أقا في خواله مني ، ولكنى الم المجاهدة من هدا المبارة الماتندة ، ويمام عنواته "إساع الأسماع بما لوسول الله من الأولاد والمنفذة من هذه المبارة الماتندة ، ويمام عنواته "إساع الأسماع بما لوسول الله من الأولاد والمنفذة والأسلام المناس والمفلدة والأنام ؟ الوسول الله من الأولاد والمنفذة والأنام؟ الوسول الله من الأولاد **®** 

فقال أبو خَرَاشٍ في دُبِّيَّة الشَّعَرِ الذي تقدُّم .

قال أبو المنذر : ولم تكن قريشً بمكة ومَن أقام بهــا من العرب يُعظِمون شيئا من الأصنام ! إعظامَهم المُنْزَى، ثم اللاتَ، ثم مَناةَ .

ناتنا المُثرَّى، فكانت قريشُّ تُحُصُّها دون غيرها بالزيارة والهديّة . وذلك فيما أطُنُّ (١) لَقُدْ ماكان منها .

وكانت ثفيفٌ تَحْصُّ اللاِتَ خَاصَة قريشٍ العُزْى .

وكانت الأَوْس والخَزْرَج تَحُسُّ مَناةَ لَكَاصَّة هؤلاء الآخرين .

وكلهم كان معظّمًا لها [أى للعُزْى] .

ولم يكونوا رَوْن في الخمسة الأصنام التي دفتها عمرُو بن لحَيَّ [رمى التي ذكرها الدنتال في القرآن اخير، حيث نال : وكا تَذَرُّدُ رَدَّا وَلا سُوامَّ وَلا يَشُونُ رَسِّرَ وَنَسًا . ] كرأيهم في هذه، ولا قريبا من ذلك ، فظننَتُ أن ذلك كان لبعدها منهم .

[وكانت قريشٌ تعظمها ، وكانت غَيِّ و باهلهُ يعبدونها معهم ، فبعث النيَّ خالدَ آبن الوليد فقطع الشجر وهدم البيت وكسر الوثن] ،

وكانت لقريش أصنامٌ في جوف الكعبة وحولها .

## وكان أعظمها عندهم هُبَلُ .

[1) [اهكاف الأصل وفي يافوت (ج٢ص ٢٦٧) وأوردالناشر في الصحيحات: "كاف لقر يباسمه" ].
 (7) الآلوي: وفيها . [أى تصبيا المبادة وأما دفيها فنما أنها أعلى لكل قبلة واحدًا وبالأسام.
 روزانة الآلوب". بع بدها كلام أن الكلي" فيا تقدم في (ص ٨ ص ٢١٢) وأما روانة أن المكلي" في أكدها

رورية . دوني يويسد مدم بن طعني ته سم عار ك بر ك به بن الله و دروية . بن سمبي يوسد ما أورده في صفحات ( ٤ ه الله ٨ ه ) من هذه الطبعة ] .

(٣) في نسخة " الخزانة الزكية " : كان لبيدها كان منهم . [ ولم ترد" كان " الثانية في باقوت .
 وهي زائدة] . (باقوت ج ٣ ص ١٦٧) .

وكان فيما بلغني من عقيق أحمرَ على صورة الإنسان، مكسورَ البد اليُّمْنيٰ . أدركَتُه قر يش كذلك، فعلوا له بدا من ذهب .

وكان أوْلَ مِن نَصَيَهُ مُرَعْتُهُ بِرِ \_ مُدْرِكة بِن ٱليُّاسُ بِن مُضَر ، وكان يَصال له هُ أُنْحُ مُكَةً .

وكان في جوف الكعبة، قُدَّامَه سبعةُ أَقْدُح . مكتوبٌ في أَوْلِمَا : ﴿ صَرَبُّحُ \* ا والآخر: فُمُلْصَدُّ " فإذا شكُّوا في مولود، أهدَوا له هَديَّة، ثم ضربوا بالقِدَاح، فإن نرج : الأصريح" ألحقوه؛ وإن [خرج : المُملَّق"] ، دفعوه ، وقِدْح على الميَّت؛ وَيُمْ عَلَى النكاح؛ وثلاثةً لم تُفَسَّر لى على ماكانت، فإذا آختصموا في أمرٍ أوأرادوا سفرا أو عملا، أتَّوْهُ فاستقسموا بالقِدَاح عنده . فما خَرَجَ، عَملوا به وَاتَّهُواْ إليه . وعنده ضَرَبَ عبد المُطَّلب بالقدَاح على أبنه عبد الله [ والد النيِّ صبَّى الله عليه

وسلَّم] . وهو الذي يقول له أبو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ حين ظَفرَ يوم أُحُدٍ : أمار همل أ أي علادمنك

فقال رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) : اللهُ أعلى وأجَلُّ !

(١) البغداديُّ : الذهب. (٢) هذا الأمم الذي هو عَلْم علىٰ أحد أجداد الذيُّ (صلَّى الله عليه وسلَّم) هو مركب من "ال" أداة التعريف ، ومن لفظة ؛ يأس ، لذاك كانت الألف الأولى ألف وصل لا يجوز التعلق بها في حالة الوصل . وأما الألف الثانية فهي مهموزة ساكنة وقد يجوز تليينها . كاجرت به العادة في مشمل هذه الأَلفاظ . هذا هو الرأى الأرجح . أما لفظ إلياس وهو المَرَّ المنقول عن العبرانية ، فيجب نيه كم الهمزة الأولى، وألفه الثانية عيارة عن حرف مة فقط .

 (٣) هذه روامة ياقوت . وفي نسخة "الخزانة الركية" والبندادي" : وإن كان طصقا . [ والروا تنان جيدتان ] . (٤) الألومي": رضوه . [وهو تصحيف من الطبع] .

۲.

(٥) هذه رواية ياقوت ، وفي نسخة " الخزانة الزكية " وفي البندادي " : قد ما . [ ورواية ياقوت أفضل عندي] . (٦) ياقوت: أعل هُبَل أى أعل دينك [والضبط غير مضبوط ولم ينبه الناشر على الصواب في التصحيحات].

(ياقوت ج ٤ ص ٠ ٥ ٩) .

(P)

## وكان لهم إسافٌ و نائلةً .

لَّ الْمُسِخَاجَهُرَيْنَ وُصِعا عند الكعبة ليَّسِظ الناس بهما . فاما طال مُكُتُهُما وعُمِينَت الأصنام ،عُمِداً معها . وكان أحدُهما بلِصْنَى الكعبة ، والآخرى موضع زَّمْرَمَ . فقَلَتْ قُرَيْشُ الذي كان بلِصْنَى الكعبة إلى الآخرِ . فكانوا يَنْحَرون و لمَنْهَون عدهم . . .

فلهما يقول أبوطالب (وهو يحلف بهما ، حينَ تمالفت قريشٌ على فاشم في أمر النيّ عليه السلام):

أَحْضَرْتُعندالبيت َوْهُعَلَى وَمَعْلَمِرِى ۞ وَاْمَسَكُتُ من أَثُوابُهِ بالوصائلِ، (٢) وحيثُ يُلبغُ الأشـــَعَرُون رِكاَجِم ۞ يُمْفَلِى السيو، من إماف وناثلِ .

(قال : والوصائل البرود) ·

(٥) ولإساف يقول بشربن أبى خازم [الأسدى]:

عليه الطير ما يَدْنُونَ منه ، مقامات العوارك من إساف.

(١) الآلوسيّ : يلصق ، (وهو تحريف من المطبعة ) .

في الخاهلية تُمثِّلُ لها . [وهو وَهُرُّ ، والصحيح أن التي كانت بشطَّ البحر مَنَاةُ الطاغية] .

 <sup>(</sup>۲) زاد الآلوسی هما ما نشه : "نذكانا عل ذلك إلى أن كَثَرهما رسول اقد (صلى اقد عليه وسلم) يوم
 الفصر فها كشر من الأسنام . وجاء في بعض أحاديث تُسسلم بن الجاّئ إنّهما قانا بشط البحر وكانت الأنصار

<sup>(</sup>٣) في التماروس " في مادة (أ ص ف) : بمنضى • [وهو تحريف من الطابع] •

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة " الخوانة الركية" : "بين ساف" وفوتها كلة (كذا) . وقد أعتمدتُ تصحيحا واردا عار الهامش. .

 <sup>(</sup>a) یاقوت : حازم • [وهو تحریف من الملبعة] •

وقد كانت العرب تُمسمَّى بأسماء يُعبَّدُونِها • لا أدرى أَعَبِّدُوها الاُصنام أم لاه منها :

"عبدُ يالِيل "و"عبد غَنْم "و"عبد كُلّال "و"عبد رُضّى ".

وذكر بعض الرواة ان رُضُى كان بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مَناةَ فهدمه المستَوْغَرُ ، (وهو عروبن دبية بن كعب بن سد بن زيد مَناةَ بن تميم . رابحا سُمَّى المستوفر، ؛ لأنه فال :

> يَشُ الماء في الرَّبَلاتِ منها ﴿ تَشْهِشَ الرَّمْفِ فِي الْمَيْزِالوغِرِ. قال: الرغر: الممارُّ) ،

> > وقال المستوغر في كسره رُضَّى في الإسلام، فقال :

ولقد شَدْدُتُ علىٰ رُضَاء شَدَةً ه فَاتَرَكُتُهَا تَــلَّا تَتَازِع أَتَحْمَا . وَدَمُوتُ مِدَ الله في مَكُوهِهِا، ه ولَمِثْلُ عبدِ الله يَفْشَى الْحَوْمَا! وقال آن أَدْهَر (رُثِلُ من بن عام بن مؤب من كلب) :

ولقد لَقيتَ فوارسًا من قَوْمِنَا ، غَنَظُوكَ غَنْظَ جَرَادَةِ السَّبَارِ . ولقد رأيتَ مكاتَم فَكَرِهْتَمْ ، ككاهة الحِدْر للايفار .

<sup>(</sup>١) أى يقولون: عبدفلان : وعبد كذا - مثل قولجم: "عبد الدار"-"عبد القيس"-"عبدالأميل" 10 "عبد عمرو" - [وهذه الأسماء تقلبًا عن كتاب " نهاية الأرب فى صوفة قبائل العرب " القلفشندى" ، عن فسخة مقيمة رابخط جديد، محفوظة فى دار الكتب المصرية تحت رقع ٣٧٤ تاريخ] .

 <sup>(</sup>٢) لم يورد البندادي من هذه الأنحاء الأربعة سوى "عبد رضاء" وبحله ممدودا . يؤ يدذلك الشعر
 الوادد في (س ١٠) من هذه الصفحة - وفي هامش فسختا ما يحه : " وتُشّى صوابه رضاه بكل تو بن" .

(فال - الإينادُ المنادُ الحادُّ - والعَّادُ وبشُل من كلب وقع في غَدَاءً قَرُّةً على برادٍ - وكان أَثْرَمَ - بلمسل يأكل الجراء - خفريت واحدةً من تَرَبِّ - فقال: هذه واقد حَبَّةً ! (بيني لم تُمُنُّ) - وغَطَوك ـــ دفعوك وفقع الجرادة العَبْدُ) -

فقال في ذلك راشد بن عبد الله السُّلَمِيُّ :

قالت: هُمَّ إلى الحديث! فقلتُ لا، ﴿ يَأْنِي الإلَّهُ عَلَكِ والإسلامُ . أَوَ مَا رَأَيْتِ عَمَّا وَقِيسِلَهُ ﴿ بِالفَتْحِ، حِينَ تُكْثَرُ الأَصِامُ ؟ ((1) رَأَيْتِ عَمَّا وَقِيسِلَهُ ﴿ بِالفَتْحِ، حِينَ تُكْثَرُ الأَصِامُ ؟ (إذا) القد أَفِي الطاقا ﴿ وَالشَّرِكَ يَعْنَى وَجَهَهُ الإطلامُ المُ

(١) هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله وتكبيه بالفاعل . ومنه الحدث: "وحشّ البيت من أستطاع إليه سيلا". أى وأن يُصحّ البيت المستطيع و (أنظر الأشوق في باب إعمال المصدر).

(٢) ياقوت: فظر ، (ج ؛ ع ، ٥ ه ) . (٣) ياقوت: دخل المسجد وجد حول البيت ثانات وستين سنا . (٤) ياقوت: بسنّة ، [برهر تصحيف ، وبثله ما قله الناشر عزاالنسخ الأخرى: بسينة ، بسنية ، يسنة ، بسنة ، وهد الصواب الذى رويتاه في المائن . (٥) زاد الآلوس، هنا : "وهى تشاقط مل روسها" . [وهندى أن مذه الويادة من رويائه أو من هنداكة] . (٢) ياقوت : قَالَيَتُ . (٧) ياقوت : قَالَمَتُ .

( ٨ ) ياقوت : يأتى . [رهو تصميف من الناسخ أرالناشر، ولم ينبه عليه في التصميحات] . ( ٩ ) ﴿ : لَمَّا رَأْتُ . [وهو رَهُمُّ] .

(١٠) د ، تَكُشُّر ، [ « « ] · (١١) يانوت؛ ورأيتُ · [وهو وهم] ·

(١٢) « ؛ الانتام . [رموخيرنما نقله الناشر في التصحيحات ونختلف الروايات ؛ أعنى والأنسام » . إذ الاستى لهذه الكلمة في هذا المنام . أما والإنتام ، يكسر أماه ، فهي سادلة الفظ الإطلام الذي في روايناً ] .

قال : وكان لم أيضًا مُنافُّ .

فبه كانت تُسَمَّى قريشٌ "عَبْدَ مناف"، ولا أدرى أين كان، ولا مَن نَصَبَهُ

ولم تكن الحُبِيَّضُ من النساء تدنو من أصنامهم، ولا تَمَسَّعُ بها . إنَّمَا كانت تقف احية منها .

فنى ذلك يقول بَلْمَاءُ بن قيلُس بن عبد الله بن يَعَمَر، وهو الشَّدَائَ اللَّبْيَ، وكَان أبرص . (قال هنام بن عمد ابو المنذر: وحدثن خاله بن سيد بن العاص من ابيه قال : فيل له : ماهذا

> يا بله ؟ قال : هذا سَنْتُ اللهِ جَلَاثُ ؟ : [تركتُ أَن الحر زعل ذهام \* وصحبتُهُ تلوذ به العدواني ،

[تركت ابن الحريز عل دمام ﴿ وشخيته تلود به العسواق؟ ولم يصرف صدورًا الحيل إلا ﴿ صوابح من أياتيم ضعاف] و قرن قد تركتُ الطيرَ منهُ ﴿ كَمُنتَزِ العوادِكِ من مَنافِ.

١.

(قال: الْمُعَيْزُ الْمُتَنَعَى فِي نَاحِيٍّ ﴾ •

(أ) قالمالييل في "الروض الأنف" ما الله : عبد مناف (من أجدا دالرسول) كان يُقَتَّب "فراليلماء" فيا ذكر الطبرى . وكانت أنه "أعيدا دالرسول) كان يُقتَّب "فراليلماء" . في ذكر الله الله ين اعداد "م نظر "نقش" ، ذكر البرق والزير أيضا (أنظر تم نظر "نقش" ، ذكر البرق والزير أيضا (أنظر تكان "ناوض الأنف" ورفة ٣ ب يداو الكتب المصرية تحت قر ١١١ تاريخ وج ١ ص ١ - من طبح القامرة سنة ١٤ ١٩) ، أما الخشق طاح "سيدة أين هنام" فقد قال ما نعه : مناف آمم صم أضيف "فيد نال ما نعه : مناف آمم صم أضيف "فيد" إليه ، كما يقولون "فيد يقوت" و"عبد المثرى" و"عبد المثرت" ، أنظر ص ٣ من ١ طبح Monument of Aralic Philology " المنافق المام المنافق ال

(۲) ذکره الجاحظ راستشهد بکتیر من أشعاره فی کتاب "الحیوان"؛ وفی (ج۱ س۲ ۲ و ۲ و ۲ ار ۲ )
 من "الیان والیمین" .

 (٣) فرق هذه الكلمة فينسخة "الخوانة الزكية" لفظا '"صح" و "خف". ومعنى هذه الكلمة الأخيرة أنّ الفظ مخفف وليس فيه تشديد . [أي أن هذا البرص هوسيف الله رأن الله جلاء] .

(٤) الزيادة عن يافوت . (ج ٤ ص ٢٥١) .

قال: وكان الأهمل كل دار من مكة صنةً في دارهم يعبدونه ، فإذا أراد أحدُم السَّفَرَ، كان آخِر ما يصنعُ في مُتْرِلِهِ أَنْ يَمَسَّحَ به ؛ وإذا قَدِمَ من سفره ، كان أوَّلَ ما يصنعُ إذا دخل مُثَرَّلُهُ أَنْ يَتَمَسَّحَ به أَيْهَا ،

فلمُّ بَعْثَ الله نيَّه وأناهم بنوحيد الله وعادته وَخُدَه لا شريك له ، قالوا : \* أَجَعَلَ الْإِنْهُمَةَ إِلَىٰمُ وَاصِدًا إِنَّ هَذَا لَتْنَيُّ مُخَابًا! " بعنون الأصنام .

وأسمبري العربُ في عبادة الأصنام :

فنهم مَن ٱلنَّخذ بيتا؛ ومنهم مَن ٱلنَّخذ صنا،

فإذا كانت تماثيلَ دَعَوْها الأصنامَ والأوْنانَ، وسَمُّوا طوافهم الدُّوَارَ .

فكان الرجل، إذا سافر فَقَاتَلَ مَثْرِلًا، أخذ أربعة أحجارٍ فَنظَرَ إلى أحسنها فاتخذه ربًّا، وجَعل ثلاثَ أثانيًّ لقدْرِهِ؛ وإذا أرتحل تُركَّدُ فإذا نَزَلَ مَثلا أَتَعَ، فَلَل مثلَ ذلك.

فكانوا يَخْرُون ويذَجُون عندكلها ويتقرّبون إليها، وهم على ذلك طرفون فهضل الكمية طبها : يُحْجُونها ويستمرون إليها .

وكان الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو الأقتداء منهم بما يفعلون عندها
 ولصَيابة بها •

(١) ياقوت : وأشترت . [ وهو تصحيف مطبعي ] .

(٣) هكذا فى نسمة "د الحزاة الزكة " أ والاستهار بعنى الولوع بالذى والإفراط فيه يتمدّى جموف الباء , ويد ذلك " لسان العرب" والأحادث التى أوردها فيه ، فتم إن بقية كلامه تدل على أحيّال التعدة بجوث " فى " ، وروابسه فى مادة (ه.ت. ر) ، (ج. ٧ ص ٢٠٠١) .

(٣) البقداديّ والآلوميّ : غيره .

(1) وكانوا يُسمَّون ذبائح الغنم التي بذَبَّون عند أصنامهم وأنصابهم تلك ، المتسائر (والمَدَةُ نكام الدب الذبجة) ؛ والمَدْنَجَ الذي يذَجُون فيه لها، العثر .

فغي ذلك يقول زُهير بن أبي سُلْمَيْ :

(٢) فَرْلُ عَهَا وَأَوْفَىٰ رأْسَ مَرْقَبَةٍ ۞ كَنْصِبِ الْعِنْرِ دَفِّي رأْمَه النُّسُكُ.

وكانت بنو مُلَيْج من نُعُزاعةً — وهم رَهْط طَلْمَة الطَّلْمَاتِ — يَعَبُدُونَ الْجُنَّ . وفيهم نزلت : ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ .

وكان من تلك الاصنام ذو الخَلَصَة

(ع) وكان مَرْرَةً بيضاء منفوشةً، عليها كهيئة التاج، وكانت بَنْبَالَةَ، بين مَكَّة واليمن،

(١) كان الرجل بقول : " إذا بلشت إيل كذا وكذا ، ذبحت عند الأوثان كذا ركذا عتبرة ، والمسترة من نسك الرجبية . والجمع عنائر . والدعائر من الظياء . فإذا بلشت إيل أحدهم أمر فنمه ذلك العدد ، أستعمل اتتار يل ، وقال : إنها قلت إنى أذبح كذا وكذا شاة ، وإنذا. شاء كما أن الذيم شاء . فيجمل ذلك القربان شاء كلمه عمن يصيد من الطاباء . فقدال يقول المناوث من سرَّة البشكري ".

عنتا باطلا وظلما كما تمشير عن جرة الربيض الظاء".

عن کتاب '' الحيوان '' الجاحظ (ج ١ ص ٩ )

10

٧ ه

(٢) في نسخة " الخوانة الزكرة " : " " فؤال ..... " خاصب " ، وقد كنيتُ ما هو أسحُح أفران البيت معروب منهور. أنظر شرح " ديوان زهير" الإخراط الشنمري الأخدائ البرقالي (طبع القاهرة س ٢ ٤) وهو شعب النسوي له ( في مخطوطة دارالكتب المصرية تحت رقم . ٩ ه أدب ) . وفيه الشعار الأثول مكذا : " ثم آستم فاوني رأس مرتبة " ، وذكه لله هذا الشعل وهذا الفط في نسخة الإسكو ريال الحفوشة منها صورة تخوي أوفي إلى المنافق . ( ج) الألوسي " ، مقوش علها ، ( چ) البندادي " ( ج 1 ص ٢٩ ) ! " وكات بط مل ويقال الألوسي " . ( وهو تصعيف ظاهر » وقال الآلوسي ( ج 1 ص ٢٣ ) ! " وكان يم يعل المنافق من وقال الآلوسي المنافق من المنافق من وقال الآلوسي المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق المنافق من في جعلة المنافق المنافق المنافق من في جعلة المنافق ا

علىٰ مسيرة سبع ليال من مكّة ، وكان سَدَنَتُها بنو أَمامَةَ من باهلّة بنِ أَعُصَرَ ، وكانت تعظّمها وتُهدِى لها خَيْتُم و بَجِيلَةُ وَازْدُ السَّراةِ ومَن قارَبَهم من بعلون العرب من هوازن ، [ ومِن كان ببلادهم من العرب بنبالة ، قال رجل منهم :

لوكُنْتَ ياذا الخَلَصُ المُؤْتُورَا ﴿ مِثْلِي وَكَالِ شَيْخُكُ المَعْبُورَا. ﴿ لَمُ تُنْهَ عَنْ قَتْلِ اللَّمَاةُ زُورًا ﴿

وَكَانَ أَبِوهَ قُتِلَ، فَاراد الطلب بثأره، فاننى ذا الحَلَصَة، فاستقسم عــد، الأزلام فحرج السهم ينهاه عن ذلك، فقال هذه الأبيات : ومن الناس مَن يَنْحَلُها أَمْراً القيس آبن شجر الكذبي ) .

ففيها يقول خِداشُ بن زُهيرُ العاصريّ لَشَعَثِ بن وَحْشِيٌّ الْمُتَعَيِّ، في عهدٍ كان ينهم فَغَدُرُ جِمْ :

٠٠٠ وَدَّ كُنَّهُ بِاللهِ بِنِي وبِينَــه ﴿ وَمَا بِينَا مِنْ مُدَّةٍ لُو تَذَكَّرًا ﴿ وَالْمَرْوَةِ البيضاءِ يومَ تَبَالَةٍ ﴿ وَعَلِمِهِ النَّهِ النَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَّهِ الْنَهْ النَّهِ الْنَهْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُؤْمِلِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ الْمُؤْمِلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُؤْمِلِيلُولُ النَّالِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ النَّالِيلُولُ اللْمُلِلِيلُولُ اللَّالِيلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّالِيلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولِ اللْمُؤْمِلِلْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُول

فلما فتح رسول الله ( صلّى الله عليـه وسلّم ) مكَّة ، وأسلَمَتِ الْعَرْبُ ، ووفلتُ عليه دُفُودُها ، قَدَمَ مليهَ جَرِيُرِ ن عبدالله سُسلّها ، فقال له : يا جَريُر ! الا تكفيني

- (١) البنداديّ : بوادي الصّراة . [وهو تصحيف كان يكني في تصحيحه مراعاة السياق] .
  - (٣) هذه الزيادة كلها عن الآلوسى .
    - (٣) البنداديّ : هذه ٠
- (٤) يافوت : وبجلسة . [ وهو تصحيف ظاهر وأورد الناشر في التصحيحات رواية " محجمه " وهي
   أيضا تصحيف عن " تحجمه ولم ينه على ذلك وقد أوردنا الصواب" ] .
- ره) في نسخة "الخوانة الوكية" : "تغذرا، بالضاد المعبدة ، [ ولا يوجه هذا العمل من الضرة في المستقدة .
   إلى المنسة ، وإنسال أحدمات وواية بالمؤرث الانسجام المنني ووضوحه بها ، إذ من المعلوم إن التجان دخل أن النصرانة ! .

Ć

ذا الحَلَصَة؟ فقال: ط(! فوجهه إلله ، فخرج حتَّى أتى [ سي ] أحمَسَ من يُحلة، فسار بهم إليه ، فقاتلتُهُ خَتْمَرُ و باهلَةُ دونَه ، فقتل من سَدَنَته مر. باهلةَ يومئذ مائةً رَجُل، وأَكْثَرَ القتلَ في خَشْمَ، وقتل مائتين من بني فُأَفَةَ بن عامر بن خثيم. فظفر بهم وهن مهم، وهدم بُنيان ذي الخَلَصَة، وأضرم فيه النارَ، فأحترق . فقالت

أمرأة من خَثْمَ :

وبنو أمامة بالوَلِية صَرَّعوا \* تَحَدَّلُا يُعالِجُ كُلُهم أُسْدٍ مَا . جاءوا لَيْضَهُمْ فَلاَقُوا دُونَهَا ﴿ أُسُدًا تَقُبُ لدى السيوف قَيلِنا. فَسَمَ المَذُلُّةُ بِينِ نَسُوة خَثْمَم \* فَثِيانُ أَحْسَ فَسْمَةً تشعيبًا.

وذو الْخَلَصَة اليومَ عَتْبَةُ باب مسجد تُبَالَةَ .

وَبَلَقَنَا أَنَّ رسول الله (عليه السلام) قال : " لا تَلْعَبُ الدني حتى تَصْطَكُّ أَلَيْاتُ نساء دوْسِ علىٰ ذى الْحَلَصَة، يعبُدونه كماكانوا يعبُدونه " .

وكان لمالكِ وملكانَ، آبِينَ كَانَةَ، بساحل جُدَّةً وتلك الناحية صنرُ يقال له سَعْدً.

10

(١) فوق هذه الكلة في نسنة " الخرانة الركية " : " موضم " " .

(٢) يافوت : شملا . (ج ٢ ص ٢ ٦ ٤) [وفى نسخة " الخزانة الزكية" " ثُمَلًا " بضمّ ثم فتح] .

 (٣) فوق هذه الكلمة في نسخة " الخزانة الزُّكية " : " يسنى الفتا . صم " . (٤) ياقوت : أَمَدًا يَقُبُ . (وفي التصحيحات أورد رواية تقبّ ... قبويا) .

 (٥) « : المُلُمَّة [ولم ينبه عليها الناشر بشيء في التصحيحات ولا رجه لضم الميم . وروا يتنا هي الصداب، كاتراه في " القاموس " ] .

(١) ياقوت : أَلْبَاتُ ، [وهو وَهُمُ مه أو من الناشر لأنه لم ينبه عليه في التصحيحات، وكذلك حصل لطابع \*\* نهاية \*\* كان الأثير حينا أورد هــــذا الحديث في مادة ( خ ل ص ) . قال في القاموس : الأليــة العجزة أو ما ركب العجز من شحم ولم ج ألبّات وألايا ، ولا تقل إليَّةٌ ولا ليِّمَّةٌ . ومثل ذلك ف"لسان العرب" بأورد طابعه الحديث الحريك ألبات] . (٧) يا قوت : ويتلك . (ج ٣ ص ٩٢)

وكان صخرةً طويلةً ، فاقب ل رجُل منهم بإيل [له] ليقفها عليه ، يتبرَّكُ بذلك فيها ، فلها أدناها منه، تَقَرَتْ منه [وكان يُهراق عليه الدماء] . فذهبتْ في كلِّ وجه (٢) وتفترقتْ عليه ، وأَسِف فتناول حَجَرًا فرماه به ، وقال : "د لا باركَ الله فيك إلمَّ"! أَهْرَتَ علي البل!"، ثم [خرج في طلبا حثى جمها و] أنصرف عنه، وهو يقول: ﴿هِم

> أَثِينًا إِلَىٰ سمد لِجمع شَلْنَا، ﴿ فَشَنَّنَا سَدُّ ، فَلانحَنُ مِن سَدِّدِ! وهـــل سعد الله صغوة بَنتُوفة ﴿ من الأرض الأيدع لِلهَ عَلِيَّة ولارُشْد،

وكان لدَّوْس ثم لبني مُنْهِبِ بن دَوْس صنَّم يَفال له دُو الكُفَّيْنِ .

فلما أسلموا، بعث النبيّ (صلى الله عليه وسلّم) الطُّفَيَلَ بن عجمرو الدّوبِيّي فحرّقه ، هد قدل :

اذا الكَفْيْنِ لستُ من عبادكا! و سيلادًنا أكبُر من ميلادكا!

وكان لبني الحارث بن يَشْكُرُ بن مُبَشِّر من الأَزْد صنَّم يقال له دو الشَّرى.

- (٢) ياقوت : عنه . (ج ٣ ص ٩٢)
- (٣) « : وهل سعة إلا . [وكذلك نسبتنا . والحقيقة ما أوردناه] . (ج ٣ ص ٩٢)
- (٤) في نسخة " الخزانة الزكية " : لا يدعو . [وقد أعتملتُ رواية ياقوت] . (ج ٣ ص ٩٢)
- - (٦) أمّا خُفَّفت الفاء لفرورة الشعر كما صرّح به النَّهيلُ في "الروض" . (تاج العروس) .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الآلوسيّ .

١

وله يقول أحدُ الغطاريف :

إِذَنْ كَمَالَنَا حُولَ ما دُونَ ذِي الشَّرَىٰ \* وَهُجَّ العِــَدَىٰ مِنَّا خَمِسٌ عَرَمْرَمُ !

وكان لتُفضاعَة ولخَمْ وجُدَّامَ وعامِلَة وغَطَفانَ صنَّم في مَشَارف الشــام يقال له : الأُقْيِّصُرُ ه

وله يقول زُهَيْرِ بن أبي سُلْمَىٰ :

حَلَفْتُ بأنصاب الأُقْيَصِرِ جاهِدًا ﴿ وَمَا سُحِقَتُ فِيهِ المُقَادِيمُ وَالقَمْلِ! ﴿ وَالْعَمْلِ!

(١) ضبط فى نسعة " الخزانة الزكية" بضم الدين دكتب فوقه ""هج" . [ ولكننى أعتمد دائمـــ القول. الأؤل الذى يرويه القاموس . وهو فى هذا الحرف يتمق مع صاحب "المسماح" فى تقديم الضبط بالكسر علمه بالضم . وفوق ذلك فهو موافق لما يجرى على الألسة ، وليس فيه تقدّر] .

(٢) فى الأصول : سحفت (فالفاء) . وهى رواية صحيحة لكن الرواية المصندة المصروفة بالقاف .
 رالهنى فهيما راحد (أنظر "\* لسان العرب" ) .

(٣) الرفاية التى فى شرح ثملب لديوانه الحفوظة نسعة منه بدارالكتب المصرية تحت رقم ٥٠٥ أدب ٥ راتى فى ديوانه المطبوع مع شرحه الا هم الشّنتري الأندلدي البرتقال؟ والتى فى الديوان المحفوظة صورته الفترغرافيت بدارالكتب المصرية تحت رفع ٣٣٣٣ خصوصية من قدم الأدب (وأصله محفوظ بمكتبة الإسكوريال بالفترب من مدريد فى إسبانيا) هى :

فأنستُ جَهــدًا بالمتازل من مِنْ ﴿ وَمَا صَمَّتَ فِيهِ المقادِمِ وَالقَمْلُ ﴿

ولكنَّ هذه الرواية خِلاً من الشاهد الذي أراده أين الكلميُّ ، وهو الحلف بأنصاب الأُقيصر . وربمــاً كانت رواية أين الكليّ أصح وأصدق .

أما رواية تطب في كلمة "المقادم" فهي بالياء كما رواها أمن الكليّ .

هذا ، ومذه القصيدة الممينة هي التي يسمها عاما الأدب "المختارة" ، ولكن أبن ستان قد أنتقد هذا البيت ، وتد أدروه كما أنبه الرواة كايم ، درن أبن الكابيّ . ثم فال في تأييد أنتقاده : "فإن القمل من الألفاظ التي تجرى هسفا المجرى" ، أى إنه مرى الألفاظ العامسة : (أنظر ص ١٦ من كتاب "مرافقهامة " المفتوظ بدار الكتب المصرية تقلا بالفتوغرافيسة عن خزانة طوب قبو بالقسطنياتية . وكذلك أوروه الفاضى الياقلاني ف" إنجاز الفرآن" (ص ، ١٠) بحسب الرواية المخالفة لرواية أبن الكابي" ،

وقال ربيع بن ضَبِع الْفَزارَى :

(٢) عن (٣) في الأنام له ، ه حَوْلَ الأَقْيَصِرِ، تسبيحُ وتهليلُ!

وله يقول الشُّنفَرى الأزدِيَّ ، حليفُ فَهُم :

(ع) وإنَّ أَمْرَأً أَجَارَ عَمْرًا ورَهْطَهُ \* على وأثوابِ الأَقْيْصِرِ ! يَسْنُفُ.

وكان لُزَيْنَةَ صنَّم يقال له نَهُم .

و به كانت تُسَمِّى <sup>و</sup>عَبَّدَ نُهُمٍ ، وكان سادِنُ نُهُمٍ يُسمَّى خُرَاعِيَّ بَنَ عَبِدُ نَهُمٍ ، من مُرْيَنَةً ثَمْ من بني مَنَّاءٍ . مُرْيَنَةً ثَمْ من بني مَنَّاءٍ .

فلما سميم بالنبي (صلّى الله عليه وسلّم) ثار إلى الصنم فكسره، وأنشأ يقول : ذَهَبْتُ إلىٰ تُبْسِم لأَذْنِجَ عنسَدَه ﴿ عَتَرَةَ أَسُك، كالذي كنتُ أَشْلَ.

- (١) ياقوت : شُبَيْعُ (ج ١ ص ٢٤٠) . [وهو ظلط] .
- (٢) في نسخة " الخزانة الزكية " : إنني . ولكيلا بيق البيت مكسورا ، أعتمدت رواية باقوت .
  - (٣) يا قِوت : نُعْمُ (ج ١ ص ٣٤٠) [وهو تصحيف ولا معنيٰ له في هذا المقام] .
    - (٤) « : وإن أمراً قد جار · (ج ١ ص ٣٤٠)
- (ه) « : تمنث · (ج إ ص ٢٤٠) [وقد أورده بالضم ف"دالأغان" (ج ٢١ ص ١٤١) .
- ، ولكنّ ناشر يا قوت أخطأ في ضبط الشهار الشاني فلم يتمثلن لوار القدم فضبط " أقواب" بالرفع وبحسل "نمنت" صفة الا قواب كما فعل طابع ياقوت، والحقيقة أنها صفة الر. الذي أجار تحرّاً ] .
- (1) يافوت: عدى (ج ٤ ص ٥١ ٨٥) [وق سبخة ٥٠ الخرانة الزكة ٢٠ على الهامش تحقيق هذا نصه :
   د صوابه ثم من بن يعذ يك بكر المين رشخفيف الدال٤٠ ] .

(%)

فَقَلُتُ النفسي حِينَ رَاجِتُ عَقْلَهَا: ٥ أهــنا اللهُ أَبْكُم لِس يعقِلُ ؟ آيَكُم لِس يعقِلُ ؟ آيَتُ ، فَدِنِي البُومَ دِينُ محَدِ . • الله الساء الماجدُ المنفسِّلُ .

ثم لحق بالنبي (صلّى الله عليه وسلّم) فأسلم وضينَ له إسلام قومه ، مُرَيْنَــةَ .-وله قدل أعضا أسَّلَةً من الأسكر :

إذا لَقِيتَ راحِيَيْنِ فَي فَفَمْ \* أُسَيَّدْنِ يَمْفَانِ بَهُمْ ، اللهُمْ أَسَيَّدُ بِهُمْ ، بِنهِ اللهُمْ المُرْمُ اللهُمُ اللهُمُ المُرْمُ اللهُمُ المُرْمُ اللهُمُ المُرْمُ اللهُمُ المُرْمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

وكان لأزد السَّراةِ صنَّم يقال له عاممً .

وله: يقول زيد الخَيْرِ ، وهو زيد الخَيْل الطائنُّ :

تُحَبِّرُ مَنْ لاَ قَبَتَ أَنْ قَلْد هَرَمْتُهُمْ ، • ولم تَدْرِ ما سِيمَاهُ مُ لا ، وعالم ! (١) ول يافوت: آنكُمْ (ج اس ٥١) (وق ورايات النامر" إلكُّ" و" إلكُّ" عن البدادي

- (۱) وقا وافوت: المحرّم (ع. 5 س ۱ ه ۸) [ رو روايات الناشر "ابهم" " ابهم" ] وق البلغادي والآلوسق أبكم - [ وروايتنا المحم لأن الشاعر يشامل عمن ليس يعفل حتى يرضى عقله بأن يكون هذا اللهمّ يقسًا ] -
  - (۲) [أدرد ناشر با قوت ف التصحيحات رباية لإحدى النسخ بدل هذه الكلمة ، وهي : "أبنيّـــ".
     يعنى من الإنابة بالرسوع عن الضادل ، ولا بأس بها ، وبالمقام يعين أن عقله بأني طيسه اعتبار العسم إلها .
     والسياق يشهد لزمايتها] .

۱٥

- (٣) يافوت: الأشكر (ج ٤ ص ٢ ٥ ٨) [رهو تصحيف والصواب ما أعتبدتُه ، وقد وردت السير ف نسخة "(الخرافة الوكهة" وتحتبا الملات تقط، إشارة إلى أنها مهملة وتنبها لعدم التحريف الذى وقع فيه مثل طابع باقوت] -
  - (٤) ياقوت : يخلقان ٠ (ج ٤ ص ٢ ه ٨) [وهو تصحيف نبَّه عليه الناشر في التصحيحات] .
- (ه) نصّ البندادي على شبط بالهمز . وكذلك في أسسة " الجزاءة الزكية" في هذا المكان ، ولكنها . ٢
   أدرجة في البيت الذي يليه : "عاج" بالياء المثناء التحدية غير المهموزة وفوق هذه الكملة : ""صح"
   والشاعر يُسم ويحلف بالصنم .

ON.

وكان لعَـــَــَزَةَ صَنَّم يَقَالَ لهُ سُعَيْرٍ .

خُوج جعفر بن أبى خلاس الكلميّ علىْ نافته. فَرَّتْ به، وقد عَثَرَتْ عَرَّهُ عند، ) فَغَرَتْ نَاقَتُهُ منه . فَانْشَأْ يَقُولُ :

رَانُ وَدِرُوا نَفُرَتُ قَلُومِي مِن عَالُرَ مِرِدِيَّ ﴿ حُولَ السَّعَرِ رُورَهِ أَنَا قَدْمٍ ، نَفُرِتُ قَلُومِي مِن عَالُرُ مِنْ ﴿ وَهِ السَّعَرِ رُورَهِ أَنَا قَدْمٍ ، وَمُوعُ يَذْكُرُ مُفْطِينَ جَنَّالِهُ ﴿ هَا إِنْ يُصَرِّرُ الْهِسِمِ شَكْلُمٍ . وَمُوعُ يَذْكُرُ مُفْطِينَ جَنَّالِهُ ﴿ هَا إِنْ يُصِرِّرُ الْهِسِمِ شَكْلُمٍ .

- (١) نقريا توت على أنه بخفظ الصغير وآخروا مهملة فواقرما في نستة "النؤراقة الركه" ، وإما الملاحة ولما ولا يقل على المراحة والمحافظة المسلم والمحافظة المراحة والمحافظة المراحة والمحافظة المراحة والمحافظة المراحة المحافظة المراحة المحافظة المراحة والمحافظة المراحة والمحافظة المراحة والمحافظة المراحة والمحافظة المراحة المحافظة المراحة والمحافظة المراحة المحافظة ال
- (۲) البندادي": حلاس ، وسماه بالنوت: جعفر بن خلاس (ج ۳ س ۹۹) . [رفي بعض است: علاس ٤ ].
- (٣) يافرت : عنرت (ج ٣ ص ٤٤) . [ وهو نصحيف وأورد الناشر في التصحيحات رواية نسعة أشىء هُرُتُ ] .
  - ١١ (٤) يافوت : هنائز . [ وصحح الناشر في التصبيحات من نسخة أخرى : هنابر ] .
- (٥) على هامش نسخة "الخوافة الوكية "فوق كلة "تُسرَّعت" كلة : "دُنَّجَت" إشارة إلى أنها رواةً أُشرى أو تفسيرًا ها
- (٣) هذه "درياية الركية" بالبندادي [ رما ربيه ربيم بل أربيه لأمها تشهر إلى أبنا. يقدم (لاأشين من أبناء هذه الشهية). والدليل مل ذلك أنه أردف بقوله: "درجوع يذك" . أما رواية باقوت "برروه أبنا يقدم" قشيم لمل رسلين أشين رهو لا يسمر ] .
  - (٧) ياقوت : جنابة (ج ٣ ص ٩٤) . [وهو تصعيف] .
- (A) 
   إلى النافر
   إلى النافر
   إلى النافر
   إلى النافر
   إلى التاميريات ] .
- (٩) ياقوت : يتكلّم (ج ٣ ص ٩٤) . [وهو تحريف واضح ولم ينبه عليه الناشر في التصحيحات] .

(إلى الله و الملفور : "وَيَقَدُمُ " و"وَيَدَكُمُ " أَينًا عَنْوَ عَ فِرَأَى فِي هؤلاء بطوفون حول السعير) .

وكانت للعرب حجارةً تُعَبِّرُ منصوبةً، يطونون بها ويَعْتَرُونِ عندها . يُسمُّونَها الأنصاب ، مُسَمَّد للله الله الله المَّدادَ .

ولى ذلك يقول عاصر بن الطَّقَيْسل (دان خَيَّ بن أَعْصَرَ يومًا وهم يطونون بَنُسُبٍ لهم ، فرأى ف تَقَيَّانِهم بِجَالا هُنَّ يَشْلَنَ بِهِ) فقال :

أَلَا يَالَيْتَ أَخُوالِي غَنِيًّا \* عليهم كُلَّمَا أَمْسُوا دَوَارُ!

وفي ذلك يقول عُمْرُو بن جابرِ الحارثُ ثم الكَمْبِّي :

مَلَفَتْ غُطَيْتُ لا تُنْهَنِّيهُ مِرْبَهَا \* وَحَلَفْتُ الأنصابِ أَنْ لا يُرْعِدوا .

وقال في ذلك الْمُتَقَّبُ العبَّديُّ لعمرِو بن هند :

يُطِيفُ بُصْرِيمُ مُجْنَّ صِفَارٌ » فقد كادَتْ حواجِبُهُمْ تَسَيْبُ. (جُنَّ : صِنَانٌ .

وقال في ذلك الفزاريُّ (وَفَهِبَتْ عَلِهِ تَرِيشٌ في حَدَثِ أَحْدَثُهُ فَمُوهِ دَحُولِ مُكَّمُ ) :

أسوقُ بُدْنِي ، مُحْفِيًا أنصابي \* هَلْ لِيَ مَن قَوْمِيَ مِن أَرْبابٍ ؟ وقال فى ذلك أَحَدُ بنى شَخْرَةً، فى حَرْب كانت بينهم :

\* وحَلَفُتُ الأنصَابِ والسَّــــُثرُ ! \*

۱٥

(١) البعدادي ، أبناء . [وهو تصحيف ظاهر يخالف المقام الذي يقتضي التناية] .

 (٢) ما يجب التنبه إليه أن هامش نسخة <sup>19</sup>الغرافة الزكية <sup>23</sup> فيه تحقيق هذا نصه : (في <sup>19</sup>الصماح<sup>24</sup> المسير النارع والمسعر في قول الشاهر ;

حلفت بمـــائرات حول عـــوض ۽ وانصاب ترکن لدي الســـــعير

قالماً بن الكابئ : هوآم صنم كان لمنزة خاصة ) - [ولم يشوما حيالمبداح على ضبطه معيّمةً) ، وإن كان طابعه في طهوان وضع طيه الحركات شل لفنظة أمير ، ولكن صاحب الصحاح تقمعه لم ينس على هذا الضبط بالحروف . وطبعة بولاق خالية من الشكل كما هو معروف ] . وفى ذلك يقول الْمُسَامَّسُ الشَّبَعِيُّ لممرو بن هنــدٍ، فياكان صَـنَعَ به وبطَرَفَةَ آن العسيد:

> (١) أَطْرَدْتَني حَذَرَ المجاء، ولا \* واللّات والأنصاب لا تَثَلّ! (أي لا تنجو ، من "أطُردَتُ" ليس من "طَرَدْتُ") .

وفي ذلك يقول عامرٌ بن واثلةَ أبو الطُّفَيْسِل اللَّهُمُّ في الإسلام، وهو مذكر حربًا شَيدَها:

فِأَنَّكَ لَا تَدْرِينَ أَنْ رُبِّ غَارِة \* كَوِرْدِ القَطَ : رَسْمَانُهَا مُتَنَابِعُ. نَصَبُتُ لَمَا وجهي وورَّدًا كأنَّه ﴿ لَمَا نُصُبُّ قَدْ ضَرَّجَتْ النَّقَائُمُ.

وكان خَوْلَانَ صَنَّمُ يَقَالَ لِهُ عَمْيَانُسٍ، بَارَضَ خَوْلِان .

يَقْسِمُونُ لَهُ مِنْ أَنْعَامُهُمْ وَحَرُوبُهُمْ قَسَّمًا بَيْنَهُ وَبِينَ اللَّهُ (عَزَّ وجلَّ)، بزعمهم . فما دخل في حقِّ الله من حقٌّ تُمثيانِسَ ، ردُّوه عليه ؛ وما دخل في حقَّ الصنم من حقٌّ الله الذي سَمُّوه له، تركوه [له] .

(١) أَنظر (ص ١٦) المتقدمة .

(٢) [يشير الى فرمه "الورد" أنظر "فاموس الخيول" لأحد زكى باشا] .

 (٣) ف هامش نسخة "الخزانة الزكية" عبارة هذا نصبا : عُمْ أَنْس · ف "السيرة" · [أقول: وقد حذا اليماريُّ حذَرَ آبن هشام ، وعلى ذلك قول الشيخ أحد البدريّ الشنقيطّيّ في كتابه ومحمود النسب الموجودة

مته أسنة غطرطة بخرانق الركة :

(أضَّهُم مَنْهُم مُ أَنْن ! ﴿ كَانُوا إِذَا مَا الْنَيْتُ عَنِمُ اَحْتِسْ ا ترسَّاوا إليه الذائع ، أنْ يُعَلِّرُوا ، وأعظمُ القباع أن بعسلوا له وقد تعيب في من مالم ووإن تنبُّ التعيب ، أُعْلِيَ العِسمَ حَسْدًا اللهِ \* وما 4 أُمْ يُعْسَدُ الرَّهُ) .

وأقول : لم يرد هذا الأمم (أي عم أنس) في كتب اللغة المديرة التي وقعت لي] . (٤) الضمر راجع الصني .

وهم بطنَّ من خَوْلَانَ يَقال لهم ' الأُدُومُ'' وهم ' الأُسُومُ'' . وفيهم نَزَلَ فيا بلغنا : ُ وَخَوَجَعُلُوا لِلهِ ثِمَّا ذَرَّا مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْمَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِللهِ رَجْمِهِمْ وَهَذَا لِلْشَرَكَاتِينَا فَكَ كَانَ لِلْشُرَكَاثِيمِمْ فَلَا يَفِسِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِسُلُ إِلَىٰ شُرَكَاتِيمْ سَاءً مَا يُحْدُونَ '' . .

(٢) مد
 وقال حسان بن ثابت للعزى التي كانت بخطة :

شَهِنْتُ بِإِذِنَ اللهِ أَرَّ عِدًا \* رسولُ الذي فوقَالسَمُواتِ مِنْ عَلَى .
وَأَرَّ أَنِ اللهِ يَحِيٰ وَيَحِيٰ كِلَيْمِا \* لَهُ مَمَسَلُّ فِي دِينِهِ مُتَقَبِّلُ،
وَأَنَّ التِي بِالسَّدِّ مِن بطن نخلة \* وَمَن دَانَها أَنَّ مَن الحَمِيرِ مَمْوَلُ!
[وأقاالذي عادى اليهود، آبَن مرج \* وسول آفي من عندي المرش مُرسَّلُ،
وأن أخا الأحقاف إذ يعذلونه \* يحاهد في ذات الإله ويسلل

(قال هشام : والقَلُّ من الأرض الْحُيْدِبُّ التي لا خَيْرَفيها ولا بَرَكَةَ · فِشهها بذلك) .

## وكان لبني الحارث بن كَمْبِ كَعْبَةُ بِنَجْرَانَ يُعَظِّمونها .

- (١) يافوت: الأدوم . بالندال المعجمة (ج ٣ ص ٧٣١) . (و في هامش نسخة "المزانة الزكية"
   عُضيتي هذا نصه : "الأدم . صح صح ٢٠٠٠ .
- (٧) في ها مش نسخة "( الخزانة ألؤكية" تحقيق هذا نصه: "الشعر لمبد الله بن رواحة الأنصارى رحمه الف" - [ ولكن " ديران حسان " (طبح القاهرة وتونس ولوندرة) يتضمن هسذا البيت واللذي بعده -أنشار حسان طبح لوندرة] .
  - (٣) فى هامش نسخة ''المغرانة الزكرة'' ما قُعهُ : ''المعسروف القبل من الأرض بكسرالفاء؟ [ركذلك ضبيطها فى الديوان المطبوع بلوندرة بسناية المستشرق هادئو بج هيرشفلد سسة ١٩١٠ (ص ٤٤)] . [أقول : ولكن صاحب ''القاموس'' نص على أن الكسر لغة ضيفة] .
  - (٤) [هذه الزيادة عنالنسخة المطبوعة على المجر في الطبعة المحمدية بالقاهرة مئة ١٢٨١ وعليهما وائحة التعمنع وليس فيهما طلارة حسان ] .

وهي التي ذكرها الأعشُّيٰ . وقد زعموا أنها لم تكن كعبةً عَبَادةٍ، إنماكانت غُرْفَةً لأوائك القوم الذين ذكرهم .

وما أشــبَهَ ذلك عندى بأن يكون كذلك ، لأنَّى لا أسمّع بنى الحارث تسمّوا بها

وكان لإياد كعبة أُخرى بسنداد من أرض بين الكوفة والبَصْرَة ، في الطَّهْر . وهي التي ذكرها الأسود بن يَعْمَرُ . وقد سمعتُ أنَّ هذا البيتَ لم يكن بيت عبَادة الَّمِ كان منزلا شريفا، فَذَكُّهُ .

وكان رجُّلُ من جُهَيْنَةَ، يقال له عبد الدار بن حُدَيْب، قال لقومه : وعَمْلُمَّ! لبني بيت ( بارض من بلادهم يقال لها الحوراه) تُنفساهي به الكعمة ونُمَظُّمُهُ حتَّى استميُّلُ به ﴿ اللَّهِ

كثيرا من العرب" . فأعظموا ذلك وأبواً عليه . فقال في ذلك : ولقد أردتُ بان تُمَامَ بَلِيًّــة \* ليستْ يمُوبِ أو تُعلِفُ بَأْتُم. فابي الذين إذا دُعُوا لعظيمة، \* راغُوا ولاذُوا فيجوانب "قُودَم". يَلْحَوْنَ أَن لَا يُؤْمَرُوا فإذا دُعُوا \* وَلَوْا وأعرض بعضُهم كالأبكم.

(١) أى في قوله :

10

وكليسةُ تَجْزَانَ حَمْمٌ عليه اللهِ حَتْى تُنانِق إَبِوابِها . (٢) فى نسخة "الخزانة الزكية": "تُسَمَّر بَهَا" [وقد اعتمدت التصحيح الذي على الهامش].

(٣) ياقوت : " وكانت إياد تنزل سنداد . [ وسنداد فها بين الحيرة والآبلة ] . وكان عليه قصر تحجر

. المرب إليه . وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يعفر'' . [وقول الأسود بن يعفر المشار إليه هنا هو : أهلُ الله رق والسدر وبارق \* والقصرذي الشرقات من سنداد].

(٤) في نسخة "الخزانة الزكة": "تَشْتَيل به" . [وقد اعتمدتُ التصحيح الوارد في الهامش] .

(ه) ياقوت [ني ترجمة قُوْدم] : بَحُوب (ج ٤ ص ١٩٧) - [مالمُوب، بالنتح ريُضُمُ الإثمُ – كاني "القاءوس"] .

(٢) يافوت : يُذُّمون (ج ٤ ص ١٩٨) . [وفي التصحيحات : " يُلْحون إلَّا" . وروايشنا أوسه، الأنطاقها على أُسول الله ، قال في "القاموس": لحاء يُساه شقه] . صُفَحٌ منافِصةً ويُفْيضُ كَلْمَهُ \* في ذي أقارِيهِ عُمُوضُ المِيسِمِ .

ال هشام بن محد :

وقد كان أَبَهَةُ الأَشْرَمُ قد بنى بينا بصـــنماءَ، كنيسةٌ سمّــاها القَليِسُ، بالرُّخام وجيّد الخشب المُذُهِب، وكتب إلى ملك الحبشة : "قرْتَى قد بنيتُ لك كنيسةً،

> (١) أى كُلُّ واحد من قومه منافعه صَفْعَ بعنيٰ أنها منصرة إلى النبر . قال كثير عَزَة "صَفوحٌ» ف القال إلا بخيسة " في ذر ماً منها ذلك الدصر ، مَلَّتٍ"

- (٢) يافوت : كلمة (ج ٤ ص ١٩٨) . [وفي التصحيحات : " كامة ، كله" وذلك كله خطأ .
   رفيه هامث . نسخة "الخوالة الركمة" ما نشمه : ويأدهن . كليه أ .
  - (٣) ياقوت : أفاويه . [وفي التصحيحات : أفاوية . ولا مني لهذا التصحيف] .
- (٤) هذا المصدرغير جارعل فعله، ومثله كثير. يفولون: انقسل خُسلا، وتومَّناً وَشُوءا، وصلَّ صلاة رئيسلة، اللّم.
  - (٥) في ياقوت: المُبتم (ج: ٤ ص ١٩٨). [ولا سنى لهذا التصحيف ولا لهذا الضبط، ولا الرواية التى فى التصحيحات، وهى: " (المُشيم؟) .
  - (٦) في متن نسخة " الخزافة الركبة" فوق هذه الكلمة لفظة " وصم" إشارة إلى ضبطها . ولكن و ردت
- طشية في هامش تستنتا هذا نصبا : «هذا الفنجل يتنالف ما في "الفتاموس" من أنه على مثال تُقييط . يَكُون بضم الفتاف وفتح اللام المشقدة كما في "الراموز"» - [ و إلى هذا مال البندادي في ضبط هذا الاسم] . (٧) أشار صاحب "الروش الأفت" (في دوفة - ٢ ب) إلى هذه الكنيسة ، فقال ما خلاص، ع إنها
  - مرفت بهذا الآمم لارتفاع بنائها بميت يشرف منها على مدينة مكن ، وكان أبرهة قد استذلَّ أهل اليمن في بنائها وجشمهم أنواها من السُّمَّر - وقتل إليها من قصر بلتيس الأعمسة من الرخام المجرَّع والجبارة المقوشسة بالفحب، حتَّى بفن ما أراده لها من البعبة والرواء ، ونصب فيها صلبانا من القدعب والفضة ، ومنابر من العاج

والآينوس، فلها تلاعي طلقاطية من الين ؟ أفغر ما حول الكنيسة ولمهسَّرها أحدٌ ، وكيْرت حولها السباع والحيَّات ، فكان البرب يتخرّفون من الفريسنها ، ويزعمون أن من أخذ شيئا من أشاضها ، كاسترية الجنّن ؟ فهنت كذك إلى أنن أبي المباّس السفّاح فيت إليها عامله عل الين (وهو أبو الداس بن الربيع) فأخذ من أهّاضها النّية أشباه كثيرة ، وباع ما أمكن بيعه من الرخام والخشب المرصع بالذهب ونحو ذلك ، فضفا بعد

انقاضها انميته اشباء كثيرة ، وباع ما امكن بيده من الرخام والخشب المرسم بالذهب وتحو ذلك . فيفا بعد ذلك رسمها وأنقط منبرها ودرست آ تارها . ومن الأنصاب التي كانت فيها ، تمثالً من الخشب طوله ستون ذراعا راكبر يها نه . و قالوا إن الأول يُمثِّلُ كُميَّةً رافلاني يُمثِّلُ آمراً تُه . لم يَيْنِ مِثْلُهَا أَحَدُّ قَطُ ، وَلَسْتُ تَارَكَا المربَ حَيْى أَصْرَفَ جَبّهم عن بِينهم الذي يَنْجُونه إليه ، " فيلغ ذلك بعض نَسَأَة الشهور، فيعث رجُليْ من قومه وأمرهما أن في مُربّعا حتى يتغوطا فيها ، فقعلا ، فلما بلغه ذلك عفيب وقال: من آجراً على هذا ؟ فقيل: بعضُ أهل الكعبة، فقضِب وخرج بالفيل والحيشة، فكان من أمره ما كان ، حدِّشًا أبو المنفر حدِّشًا أبو المنفر هشامُ بن مجدِ قال : أخبَر في أو مسكين عن أبيه قال : لما أقبل آمرة الفيس هشامُ بن مجدِ قال : أخبَر في أسدى مرّ بذى المُلصّة (ركان سنا بَبَالاً كان المرب على المنافر أن المنافرة على من أسدى مرّ بذى المُلصّة (ركان سنا بَبَالاً كان المرب عبد الفارة على بن أسدى مرّ بذى المُلصّة (ركان سنا بَبَالاً كان المرب عبد المنظر من المنافرة على من أو كان أبوك قَوْل ، ماعوقتى "، ثم غزا بن أسدى فظفر بهم ،

فلم يُستَقَسَمُ عنده بشيء حتى جاه الله بالإمسلام ، فكان أمُرُوُّ القيس أقلَ مَن • رَبُرُ - خَدُره .

<sup>(</sup>١) زاد الآلوسيّ من عنده منا ما نصه : "وكانت العرب قد آعذت مع الكدية طوافيت وهي بيوت تعنظمها كتمنايم الكدة ؛ لها سدة وتُجبّاب ويُهدى لها كما تُهدى الكدية وتطوف بها كما تطوف بالكدية وتشمر عندها كما تشر عند الكديمة" ،

 <sup>(</sup>٢) قال بعض السلف حين وجد الصلّان بال على رأس صمه :

<sup>(</sup>أُنظر كَتَاب ''الميوان'' (ج٦ص٩٩)؛ وأنظر''ناجالروس'' في مادة (شع ل ب) فليها شرح طو بل وخلاف كثير عل ''التلبان'' إن كان مفردا[رهو[ازاج] أو مثّق ، وأخلافهم في آمم فائل هـــاما البيت ؛ والقمة التي دهنة فذك؛ والهمنم الذي يدورعايه الكلام هو صواع) .

حدِّثَنَا الْمَتَرَىُّ قال : حدَّثَنَا علَّى بن الصَّبَّاحِ قال : قال هشامُ بن مجمِد : حدَّثَنى رَجُلُّ يُكِنِّى أَبا يِشْرِيقَال له عامرُ بن شِبْلِي ، وكان من جَرْمٍ ، قال :

"كَان لَقُضَاعَة وَخَلْيِم وَجُذَامَ وَأَهْلِ الشَّامَ صَمَّ عَالَ لَهُ الْأَقْيَصِرِ. فَكَانُوا يُحَجُّونه و يَحِلَقُون ره وَسَهِم عنده ، فَكَان كَلمَا صَلَّقَ رجِلٌ مَهِم رَأْسَه ، أَلَيْقُ مَع كَل شَمَرَةً قُرَّةً من دقيق" ، (قال أبو الناد : الذَّهِ التَهَالَةُ التَّهَا الْمَالِقَةُ فَيَ

قال : <sup>وو</sup>نكانت هوازن تتابُّهُمْ فى ذلك الإِبَّانِ . فإن أدرَكَهُ قبل أنْ يُوْيَى القُرَّة مع الشَّمَرِ، قال :

## أَعْطِنيهِ ! فَإِنَّى مِن هَوَازِنَ ضَارِعُ!

و إن فاته ، أخَذ ذلك الشَّمَرَ بما فيه مر القَمْل والدقيق ، فخبَرَهُ وأكلَّهُ . فاختصمتْ جَرَمٌ وبنو جَعْدَةَ ف ماء لهم إلى النيِّ (صلَّ الله عليه وسلَّم) يقاله المقيقُ. فقضىٰ به رسول الله لِجَرْم ، فقال مُعاوِيَّةٌ بن عبد النَّزْي بن ذراج المِّرْمِيُّ :

(۲) أشار الحاسط إلى هذا الموضوع في " تخلب البيناد" (س ۲۳۷۷) . ثم أشار إله أيضا في كتاب "الميلوان" (ج ه ص ١٦٤) فقال ما نصب : ذال آبن الكيميّ : فيّوت هوازل واسد باكل اللهُمّة وهو صوبة الله من المثرة والله اللهُمّة والله اللهُمّة واللهُم اللهُمَّة واللهُم اللهُمّة واللهُم اللهُمّة واللهُم اللهُمّة واللهُم اللهُمّة واللهُم اللهُمّة واللهُم عن اللهُمُم واللهُمُمّة واللهُم اللهُمُمّة واللهُم عن اللهُمُم ويضعون باللهمّة واللهُم اللهُم عن اللهم ويضعون باللهمّة واللهم اللهم ال

أَمْ ترجرها أنجسدت وآبن بجرة \* مع الشمر في قص الملبد شارع؟ إذا أُمَّرَة جاءت ، يقول : أصبيها \* سوى القمل ، إنى من هو إزن ضارع [

<sup>(</sup>١) باتوت: على . (ج ١ ص ٢٤٠) .

و إِنَّى أَخُو جَرْمٍ كِمَا قَدَ عَلِيْسَةً ﴿ وَإِذَا جُمِتُ عَنَدَ النِّي الْجَامِعُ ! وَإِنِّ أَنَّهُمْ مُ تَفْتَعُوا بَعْضَائِهِ ، وَ وَلَّى بِمَا قال النَّبِيُ الْمَالِينِ ! الْمُ تَرَجُّرًا أَنِجُمْ الْجَسِدَتُ ، وأَبُوكُم ﴿ مِ الْقَمْلِ فَجُوْرِ الْأَقْمِرِ شَارِعُ ؟ إِذَا قُرَّةٌ جَاءت يقول : أُصِبْ بها ﴿ سوى القَمْلِ ؛ أَنِّى مِنْ هَوْلِنَصَارِعُ ! فَ أَتَمُ مِنْ هُؤُلِا النَّاسِ كُلِّهُمْ ﴾ ﴿ بَالَى نَقَبُ المَّمْ وَالْحَمَا لَهُ وَالْحَمَا لَعُ الْمُوافِقَ مِن اللَّمَاءِ أَنَّهُ وَ النَّمِ اللَّمَاءِ اللَّهَ وَالْعَمَا لَى الْمُوافِقَةَ مِن مالكَ بِنَجُعَمُمُ اللَّهِ المُعَذَو هِمُنْامِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَالِقُ فَا فَلَا السَّوْلَةُ فَى فَلِكُ السُرافَةَ مِن مالكَ بِنَجَعَمْمُ المُوافِقَةُ مِنْ مَالكُ بِنَجِعَمْمُ المُوافِقَةُ مِنْ مَالكُ بِنَجِعَمْمُ المُوافِقَةُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُوافِقَةُ مِنْ مَالكُ بِنَجُعِمْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ فِي فَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِقُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ فِي فَاللَهُ السُولَةُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ فِي فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ فَاللَّهُ السَّوْلِ النَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ فِي اللَّهُ وَلَمُ السَّوْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

(١) الحضرالبئر . وفي يقوت (ج ١ ص ٤١٦) وفي تخاب البخاد، " (ص ٧٤٧): حفر . [ولا بأس بيده الرواد المنفر البراد الواسعة ] .

ر (٧) المُدْلِي من بني كَنَانَةَ :

۲.

(٧) ورى إلحاحظ فى " كتاب للبنخاد" (س ٣٣٧) هذا البيت والذى قبله فى تعيير بن أسد وناس من هوزان ، وقال : "هما أ إ الدائمة" ، ثم قال : "دوالفرة الدقيق المخطط بالشعر ، كان الريط لا يحيق وأسه الإ هل وأن م قبضة من دقيق الشعر لكون صدفة على الضراء" في الفقراد البائسين إ معليورا له . في أحملة ذلك الدقيق الا كل على هو سعيب" ، وأنظر مثل ذلك فى "تاج العراس" ، فيماحة (ق ر ر ) فى رواية هن أبن الكابي غير السابق بإرادها فى السفحة الماضية ، وهى : "فال أبن الكليمي : ميشّن هوزان ر بن أسد بأكل القرة - وذلك أن أهل البن كانوا إذا حاقوا ودرسهم بمنى ا ومنع كل رمل عل وأسع قبضة دقيق . فإنك بالمقدود فاك الشعر مع ذلك الدقيق ، و يجعلون ذلك الدقيق صدفة - فكانا أيناس من أسد وقيس باخطون ذلك الشعر ويقده ، فيمون الشعر ويضعون بالدقيق"، ثم أنشد الميمن الوادين في المتن . وهما المقادن دراهما الجلسط - ولكه أورد الأفران شهما مكذا :

ألم ترجرها أنجيدت ، وأبوكم به مع الشعر في قص الملبد شارع.

(٣) ياقوت: «ولا، (ج ٢ ص ٤ ٤٢). [والة يوبب إخلال الرؤن كا ترى وقد أشار طامع باقوت
 إلى ذلك في التصحيحات] . (٤) ياقوت: ذئب أو وفي ذلك الضبط إخلال بالمدنى والوزن مما
 ينزه عد عثل ياقوت > ولم بفيه الطابع عليه في التصحيحات] .

(٥) باقوت: أُحِسَّنا - [وقد به ناشره على الصواب فى التصحيحات] - (٦) هو الشرق بن القطائ الراح بي التجاه به المراح بي القطائي المراح بي المراح ب

(11)

أَمْ يَهْكُمْ عَن شَمْنَا، لا أَبَالَكُمُ ! ﴿ جُذَامٌ وَخَدْمٌ اعْرَضَتْ والمواسمُ ؟ وحيانًا مِضْوى والأنوف رواغم ، وحيانًا مرضُوى والأنوف رواغم ، ما آتهكوا من قَبْضَة اللَّلِ فيكُم ﴿ فلا المرهُ مُسْتَشْي ولا المرهُ طاعمُ . حدّثنا أبو على المَوْدِي قال : أحدثا أبو المنذر هشام آبن عمد بن السائب الكلم، قال : أخرني أن قال :

أَوْلُ مَا عُبِلَتِ الأَصِنَامُ أَنْ آدم عليه السلام لمَّ مات، جعله بنو شيث بن آدَمَ ف معارة في الجيسل الذي أُهيطَ عليه آدمُ بارض الهند . (دِهَال الجين نَوْدٌ، وهواعسب جمل في الأرض ويقال: أَمْرِجُ بن نَوْدَه وَأَجْلَب بن بَرِيُونِ: [وَرَهُونَ ] وادِ يَعْفَرَيْوْتَ، فِرَهُ قَال

(١) على هامش نسعة " الخرانة التركية " ما نصه : قال أبو عبد البكرى فى " سعيم ما آستهيم " : (الراهون جبل بالهند ومو الذى أثول عليه آدم طبه السلام . وإليه ينسب الجر الراهونى ، قال الهمدانى : لا يُتما هو جبل الراهوم بالمم لأن الوهام لا تكاد تعارف . قال : والسيم نسبيه تُرَد أو بَرَدَ" . شسك المهمانى فيه ) . ونى "الجرّد" لكُواع : "الرام هجر، واصله وارة وهى شجرة تَبرا، لها ثمرة ، والراهم[ون] جبل بالراهد في هذا المماشى المناسس عنده الله المناسس عند الماسم المناسس عنده الله المناسس عنده الله المناسس عنده المناسس عنده الله المناسس عنده الله المناسس عنده الله المناسس عنده الله المناسس الله عنده الله المناسس عنده الله المناسس عنده الله اللهم المناسس اللهم المناسس اللهم عنده اللهم اللهم

[تالذى ف "تستيم ،اأستمبم "طبع المعلامة وستفاد الألماني على المجرف سنة ١٨٧٧ : "الزهوم" بدون ألف ، كا تراه في (ص ٢٦٤) . وصماء يافوت "الرهون" فى أشاء كلامه على بزيرة سرنديب – (ج ٣ س ٨٣) . وأما "السان العرب" و"انها العرب" فانتهما "الزاهون" . وقد وصف أبن بطوطة موضع تنم آدم بهذا الجبل ولم يسمه و إنما ذكر هادات القوم فى النبرك به والمفدية له (ج ٤ س ١٨١)]. وكذلك ذكرة أبن فضل الله فى "مسالك الأجمار" (ج ١ س ٣ ه) من طبيننا بيرلاق .

۲.

(٢) فى نسطة "الخزافة الزكية" : فوق هذه الكلمة "الحصب" . [والمعنى واحد].

(٣) « « « : أمرع نوذ وأجدب برهوت - [ وقسد اكتدت رواية ياقوت ف «نوذ» رف وردّ» لأن المقصود ها هو أضل التفضيل وضرب المكّل - مل أن طبّن المثلين ليسا في المبداني. وقد ضبكُ "«كَرْمُوت" معتمداً على فاقوت و "القاموس" - وأما في نسختنا فهو يسكون الرام] . لها يَشَهُ - حدثنا الشَوْى قال : حدثنا على بن الصَّباح قال : قال أبو المفار : فاخبرل أبي عن أبي صالح عن ابن حباس قال : أوماح المؤمن بالجباجة بالشام ، مأوواح المشركين برهوت ) .

حدَّثَنَا أبو علَّ المَتَرِى قال : حَدَّثَنا علَّ بن الصَّبَاحِ قال : أخبرنا أبو المنذر عن أبي عب من أبن عب من قال : وكان بنو شيث يا تون جسد آدم في المُفارة فيُعظَّمونه و يَترجُّونَ عليه ، فقال رجلٌ من بني قابيلٌ بن آدمَ : "ويابئ قابيل ! إِنَّ لبني شيث دَوَارًا يدورون حولَهُ ويُعظَمونه، وليس لكم شيءً"، فنحَتَ عابيل ! إِنَّ لبني شيث دَوَارًا يدورون حولَهُ ويُعظَمونه، وليس لكم شيءً"، فنحَتَ لم

حدَّثنا الحسنُ بن عُلَيْلِ قال : حدَّثنا علىُّ بنُ الصَّبَّاح قال : أخَبَرَنا أبو المنــــذر قال : وأخرِنى أبى قال :

كان وَدَّ وسُسواَعٌ ويَغرثُ ويَسوقُ وَنَسُرُ قُومًا صالحين ، ماتوا في شهرٍ . جَمَّزِعَ عليهم ذُووا قاربهم . فقال رجلٌ من بني فابيل : "ياقوم! هل لكم أنْ أعمَلُ لكم خسمة أصنام على صُوَرهم، غير أتى لا أقدُرُ أن أجمَلُ فيها أرواسًا؟" قالوا : فَتُمْ ا فَنَحَتَ لَمْ خَسَةَ أَصنام على صُورَهم وَقَصَبَها لهم .

(1) قال آرن ضفرا الله السرى في الجزو الأثول من "مسالك الإبصار في مالك الأمصار" إلجاري طبعه " الآن بضفيقنا : إن "بخر بمعوت ببلاد حضرموت من بلاد اليمن . وهو الذى لم يُعرف عمقه، و لا عُم أن إنسانا زن . أنشار (ص ٢٣٣) من طبحتا حولاق .

(٢) يانوت : ريرځون .

(٩) « : عمله [والضمير في روايتنا يعود إلى الأصنام، وفي رواية بافوث إلى أوّل صنم] .

(٤) هكذا فى نسخة "الخرافة الركية": دور أتاريهم - [وكذاك فى العبارة التي تفايم الآلوسي" مزكاب " إينائة الهيفان " لأين الفتم" دوهر قال عن أبن الكابي" . وقد سبق أستهال أبن الكابي لهذه العبارة ] . [ ولمان الأسح : فدو ترابيم كا هو معروف ، وكا يشهد به أستهال الكتاب . أما روابة يافوت فهي : أقاريهم . فلا إشكال فها ؟ . فكان الرجل يأتى أخاه وعمّه وآبن عّمه، فيمقَّلُمُهُ ويسمىٰ حوله حتَّى ذهب ذلك (١) التَّرْنُ الأوَّلُ ، وعُمِلتْ على عهــد يَرْدَى بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث (ا) آبن آدم ،

> (a) ثم جاء قَرْنُ آخَرُ، فعظَّمُوهم أشدُّ من تعظيم القَرْن الأوّل .

ثم جاء من يصدهم القرن التالثُ فقالوا : ما عظّمَ أوّلونا هؤلاء ولا وهم يرجون الشاعتهم عند الله وهم يرجون الشاعتهم عند الله . فصدوهم ، وعَظَمُ أَمْرُهم وأشتد كُفُرهم ، فيصت الله اليهم إدريسَ عليه السلام ( وهو أَخْرَتُنُ بَن بَادَ بن مهلايلُ [ بن قِنَانِ] نيسًا فدعاهم فكذبوه ، فرفعه الله إليه مكانًا عَلِيًا .

(١) ياقوت: يرد - آين الغيم: برد - [وق اللغة العبرائية "تُبِرد" مما يؤيد رواية بالغيت والطبرى" ولكن رواية نسخة "الخزانة الزكية" فوقها كلة "صح" فذلك يدل عن تعرب العرب لها]

١.

- (٢) ياقوت : مهلائيل . (٣) ياقوت : أنوس .
- (٤) قال السُّبَيِّلَ في \*\* الروش الأنَّف\*\* ( ورقة ٦ أ من الجزء الأول المفضوط بدارالكتب المسرية تحت تمرة ١١١ تاريخ) إن يدتر عبادة الأصنام كان فينون يرد بن مهلا بيل ؟ ويشر الاسم الأول بالضابط ؟
   روافا يافقه .
  - (٥) ياقوت: ثم جاء قرن آخر يعظمونهم أشدُّ تعظيا (ج ٤ ص ٩١٣) . [يريد "أشدُّ تعظيم"].
- (٦) جرت العادة بأستمال "هؤلاء" و "أرائك" المقلاء . وهي هنا الأصنام . ولكن و رد أستمالها أيضا فها لاجفل على سيل القلة ، كفول جرير :

ذَمُ المُنَازَلُ مِدْ مَزَلَةُ اللَّوْلَ ﴿ وَالْمِيشُ مِدَ أُولِئُكُ الْأَيْلِمِ •

والسَّجى : إما أُمَّلِح غزلانا شَدَنَّ ك ، من هؤلَّا تكن الشَّالِ والسَّمَّر.

- (٧) الضمير للا منام . إجراء لها مجرى العاقل ومثل ذلك في قوله تعالى "وكلُّ في فَلَك يسبحون".
  - (٨) يأفوت : مهلائيل [وقدوضع في نسعة "النزانة الركه" فوق كلية "احنوع" كلهة "هج سج" ثم وضع قوق كلهة "مهلاييل" كلة " كذا" • وورد في الهامش تصحيح هذا نصه : "أهنّه بَن يُردّ" كركت فوق أهنّج : "فيشم المون" •
    - (٩) ياقوت : فنهاهم عن عبادتها ودعاهم إلى عبادة الله تعالى فكانجوه ... ... الخ . .

ولم يزل أمرهم يشتد، فيا قال آبن الكلي عن أبي صالح عن أبن عباس ، حتى الدّرَكَ تُوجُ بن لَمْك بن مَتُوسُلم بن أحتى و بعثد أنه نبيًا، وهو يومئد آبن أو بهائة وثمانين سَنة ، فدعاهم إلى الله (عزّ وجلً) في نبؤته عشرين وهائة سَنة ، فعصَرهُ وَكَدَّيُوهُ ، فامره الله أنْ يصنعَ الفُلْك ، ففرَغ منها وركبها وهو آبن سمّائة سنة ، وغَيرِ قَ مَن غَرِقَ ، ومكّف بعد ذلك ثلمائة وجمسين سسنة ، فعلا الطُوفانُ وطبق الأرضَ كُلّها ، وكان بين آدم ونُوج ألفا سنة وماثنا سنة ، فأهبَط [ مأه الطوفان] هده الأصنام من [جبل] مَن لِم الأرض ، وبَحَلَ المناءُ يُسْتَد جريُهُ وعُبالهُ من أرض المناه المناه عن المناه من المن عنها الن أرض جُدةً ، ثم نَفْسَ الماءُ وبقيتُ على الشَطْ، فَسَقَت الربُح عُلِها حتى وارشها ، .

حدِّثَتَ الحسنُ بن عَلَيْ قال : حدِّثَنَا علَّ بن الصَّبَّاحِ قال : قال لنا أبو المسدّر (2) هشام بن مجد : إذا كان معمولا من خشب أو ذهب أو من فضة صُورة إنسانٍ، فهو صَدِّرٌ و إذا كان من حجارة، فهو رَثِنُّ .

- (۱) أي حمد بن السائب، واله المؤلف لأنه هو الذي يروى هن أبي صالح عن أبن عباس (راجع ص بة حر ۱) • (۲) باتوت : متوشلة بن خنوخ •
- (٧) في أسنة "المؤانة الوكية": فأهبط الماء أهل هذه الأصنام . وق ابن اللهم : فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جلة فلها نضب الماء فيت على الشعد ونشفت . [وهذه الكلمة الأخيرة تمو يقعل ظاهر . وهي عزفة من قول أن الكامي قرنسنة "الخوانة الوكية": "ضفت"] .
- (ه) ( عن طفيانه (ج ٤ ص ١٩١٤) . [وفي التصحيحات أورد رواينا الصحيحة وغيرها من
   الزوابات السندية بلا تنديه إلى الصواب] .
  - (٢) في نسبة "المزانة الزكة" : فلما . [وقد أعددتُ رواية باقوت] .
    - (٧) ياتوت : على شط جدّة (ج ٤ ص ٩١٤) ·
    - (٨) البغدادي والآلومي : الممول من خشب أو ذهب .
      - (٩) ياقوت : على صورة (ج ٤ ص ٩١٤) .

هَدُّتُنَا الْعَنْزِى قال : حدَّثنا على بن الصَّبَاح قال : حدَّثنا أبو المنـــذر عن أبيه عن أبى صالح عن أبن عباس أن آخِر ما يَقَ مر... ماء الطُّوفان بِمِسْمَىٰ من أرض جُمْلُم ، فإنه مكن أربعين سَنَة شم نَضَبَ .

حَدَّثَ الْهِ عَلَّى الْمَقْرِى قال : حَدَّثَىٰ عَلَّى بن الصَّبَّاحِ فال : قال أبو المنسذر : قال الكليّ :

و كان عمرُو بن لحيَّ ، وهو ريمة بن حارة أن عرد بن عامر بن حارة بن ثلبة بن آمري النيس ابن مازن بن الأذه ، وهو أبو نُرَاعَة رَأَنْهُ فَهَرَّ فِيتَ الحارث ، وبقال إنها كانت بنت الحارث بن شَمَّاس الجُرُمِّي ، وكان كاهنا . [ونان قد غلب على مكة رائبج منها جُرُهُمَّا وقولُ سداتها] . وكان له رَيِّي من الجنِّ وكان يُحَكِّنُي أَبا أُمَّامَة ، فقال له :

عَجِّلُ بِالْمُسْيِرِ وَالظَّمِّنِ مِن يَّهِامَهُ بِالسَّمِدِ وَالسَّلَامَةِ !

قال: جَيْر ولا إقامه.

قال : إيت صَنَّ جُدَّه، تَعِدْ فيها أصناما مُعَدَّه، فأوردُها تهامَةَ ولا تهاب، هم

١.

10

الدُع العرب الى عادتها تجاب .

فَاتَىٰ اللَّهُ مُمَّدَة فَاستتارها ثم حملها حتَّى ورد تهامَّةَ . وحضر الحجُّ، فدعا العربَ إلىٰ عبادتها فاطبةً .

(١) ياقوت : ربيعة بن عمرو بن عامر بن حارثة .

(٢) أورد طابع ياقوت عذه الكلمة عكذا : سادتها ، [فسيصمُّها] .

(٢) ياقوت : مُولِّي . [وروامتا أصوب] .

(٤) « : بالمشير · [وهو تصعيف استدركه الناشر في التصعيصات] ·

(٥) جواب الأمر يُجزم ولا يجزم ، كا نمَّن عليه النماة .

(٢) نسبة " الخراة الركة " : جر - [ وقد أعتماتُ رواية باقوت لأن الكلام على البحر، وليس هناك بر] .
 (٧) ياقوت : فأستارها - [ وهو تصحيف من الطابع ] .

٥

فَاجَابِه عُوْفُ بِن عُدْرَةَ بِن زِيد اللاتِ بِن رُفِّــَدَةَ بِن ثُورِ بِن كلب بِن وَ بَرَةَ بِن تَقْلِبَ بِن سُلوانَ بِن عُرْانَ بِن إلحاف بِن قُضاعةً، فدخ إليه وَدًا . فعله [الى وادى الله ي فاقرة ] بُدُومَة الجندل ، وسَمَّى آبنه عبد وَدَّ ، فهو أقل من سُمَّى به ، وهو أقل من سَمَّى عبد وَدًّ ، ثم سَمَّت العربُ به بعد وَدَّ .

وجَعَلَ عوفًى البَّسه عامرًا الذى يقال له عامر الأجْدَار سادنًا له . فلم تزل بنوه (٢) يَسْدُنونه حَتَّى جاء الله بالإسلام .

قال أبو المنذر : قال الكلمي : فحدَّقَى مالكُ بن حارثةُ الأجدارِيُّ أنه رآه، يسى وَدًّا . قال : وكان أبى بيمننى باللبن إليه، فيقول : اسْقه الهَلَكَ . قال : فاشربُهُ . قال : ثم رأيتُ خالد بن الوليد بعدُ كَسَرَهُ فِصله جُدَّادًا .

وكان رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بعث خالد بن الوليد من غزوة تَبُوكَ لَمْدَه. فالت بينه وبين هذه به بنو عبد وَدَّ دبنو عامر الأجدار، فقاتلهم [حتَّى] قتلهم، نهدَمَهُ وَكَسَرَهُ ، [ وكان فيمن قُولَ يومثذ رجُلُ ] من بنى عبد وَدَّ، يقال له قَطَنُ بن شُرَيْع، ، فاقبلتْ أَمُّهُ [ فراّته متدولا، فأشارت] تقول :

- (١) نسخة "الخزانة الزكية" : فحمله فكان بوادى القرى بدومة الجندل [واكلت الرواية عن ياقوت]
  - (۲) ياتوت : بعده . (ج ۽ ص ۲۱٤) .
  - (٣) ﴿ : ظريزل بنوه يسدنونه حثى يباه الإسلام . (ج ؛ ص ١٤) .
  - (٤) « : بعثنى باللبن إليه فقال لى . (ج ٤ ص ١٩١٤) .
- (a) نسخة " الخزانة الزكية " : فقتلهم . [وقله أعتمدتُ رواية ياقوت (ج٤ص١١٥)].
- (۲) د د د نقتل پرماند رساد د د (۱۹ من ۱۹ ۱۹) -
- . ٧ (٧) « « : أنه وهو مقتول وهي تقول . [وق. أعتمات رواية بالفرت ولمل "مُغانشات" كون أحسَن من توله : "غاشارت" (ج ٤ ص ه ٩١) ] .

أَلَا نِلْكَ الْمُسَوِّدُةُ لا تَدُومُ ﴿ وَلا يَبِيقُ عَلَى اللَّهِ مِ النَّهِمُ ! وَلا يَبْقِيْ عَلَى الْحَدَانُ غُفْسَرُ ﴿ لَسِهُ أُمَّ يُشَاهِقَسَةٍ رَعُومُ !

ثم قالت :

يا جامًا، جايع الأحشاء والكَيدِ! ﴿ يَا لَيْتَ أُمَّـــكَ لَمْ تُولَدُ وَلَمْ تَلِدِ! هم أكَبَّتْ عليه فَشَهَقَتْ شَهْقَةً، فالت .

وَقِيلَ أَيْضًا حَسَّانُ بن مَصَادِ آبُنُ عَمِّ الأُكَيْدِر، صَاحَب دُومَة الْجَنْلُ .

رسام بح وهدمه خالد .

(M)

قال الكلمية : فقلتُ لمالك بن حارثة :صفْ لى وَدًا حتى كأنَّى أنظُرُ البه ، قال : \* كان تمثنالَ رجل كأعظم ما يكون من الرجال ، قد دُّرِ عليه خُلتان ، مُثَرِّرُ مُحَلَّة ، مُرَدِد بأخرى ، عليه سيفُ قد تقلّده [و] قد تتكب قوسا ، وبين بدَّ يه حَربةً فها لواءً ، ووفضة (اى بَعَنه) فيها نَبَلُّ » .

قال : ورَجَحَ الحديثُ .

- (١) ياقوت : مَنْفَر (ج ٤ ص ٩١٥) . [ والروايتان صحيحتان ، ولكن الضم أكثر كما نسّ عليـــه في "التماموس"].
- ُ (٧) يافوت : دُبر (ج ٤ ص ٩١٥) · إن النبم : زُبرأى تُعَش · [ وفي رواية أوردها الساشر م ١٥ في التصحيحات : دُثرًا ، وروايتنا صحيحة لأن الذبر الكيافية وهونما خلفت فيه الذات الزائي .
  - (٣) إن القيم : وقصمة فيها تهل بدى جمية [ولا شك أن لفظة "فصمة" بحرّفة عن "(وفشة" قال فق "أسان العرب" : "أأنشد أن رجي للمشفرى" :

الما وَفَنَةٌ فِهَا الاالون سَيْحَفًّا ﴿ إِذَا آفَتَ أُولِي العَدَى أَفْسُرْت .

الوفضة هنا الجعبة ؛ والسيحف الصل المُذَاتَّن [المحدَّد] ؛ وأَرل العدىُّ أوَّلُ من يجمِلُ من الرَّبِنالة'' · أنظر . ٢ مادَّى (و ف ض) ، (سرح ف) ] . قال : وأجابت عُمَّرُو بن لحَيُّ مَصَّرُ بن نِزَادٍ، قدفع إلىٰ رَجُّل من هُذَيْلٍ، يقال له الحارث بن تَمْمِ بن سعد بن هُذَيْل بن مُدْرِكَة بن اليَّاسِ بن مُصَّرَ سواعاً . فكان الحارث بن تمم بن سعد بن هُذَيْل بن مُدْرِكَة بن اليَّاسِ بن مُصَّر . فقال رَجُلُّ من بالله من مُصَّر . فقال رَجُلُّ من الله من مُصَّر . فقال رَجُلُّ من الله من مُصَّر . فقال رَجُلُّ من الله من مُصَر . فقال رَجُلُّ من الله من مُصَر .

رَّاهُمْ حُولَ قَيْلِهِم عُكُونًا • كَمَا عَكَفْتُهُذَيْلُ عَلْ سُواعٍ . تَظَــلُ جَنابَهُ صَرْعِ لدنهِ • عَنَّارُمِن ذَخَارُ كُلِّ راعٍ .

وأجابت مَلْحِجُ . فدفع إلى أنْمُ بن عَمــرو المرادئُ يُغُوثُ . وكان با كَمَهُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ باليمن، يقال لها مَلْحَجُ عَسُدِه مَلْحَجُ ومَن والاها .

وأجابت هَمَدَاتُ ، فدفع إلى مالك بن مَرْتَد بن جُشَمَ بن حاشـــد بن جُشَمَ آبن خَدْرانُ بن نَوْف بن هَمُدانَ يَعُرِقَ . آبن خَدْرانُ بن نَوْف بن هَمُدانَ يَعُرِقَ .

فكان بقرية يقال لها خَيْوان، تَعبُده هَمْدَان مِمَن والاها من [أرض] اليمن . وأجابته حِسْبِرُ . وَدَفِع إلىٰ رَجُل من ذَى رُعَيْنِ يَصَالَ له مَفْدِيكَرِبَ أَسْرًا .

 <sup>(</sup>١) يافوت: من بطن نخلة بعيدة من مضر (ج ٣ ص ١٨١) . [ وفيه تصديف ونَرْم ووَكُم لم يَنْهِ
 الحا الناشر ظر بنه طها ] .

 <sup>(</sup>٢) ياقوت : عشار (ج ٣ ص ١٨٢) . [ دهو تضحيف من الناسخ أو لم ينه لها النادر فلم
 ينه عليها] .

<sup>(</sup>٢) ياقوت : أنْكُم (ج ؛ ص ١٠٢٢) .

<sup>(</sup>١) ﴿ : خَيُوان (ج ٤ ص ١٠٢٢) ٠

 <sup>(</sup>a) هذه الزيادة عن ياقوت . [ولو قال "من أهل انين" أو "من أهل أرض الين" لكان أوضح]
 (ج ٤ ص ١٠٢٢) .

فكان بموضع من أرض سمبيا يقال له بَلْفَح، تعبَّده حِسْبَرُ ومَن والاها . فلم يَرْلُ و (۲) يعبدونه حَيُّى هُوَدِهم فـو نُواس .

فَلَمْ تَزَلَ هــذه الأصــنام تُعَبَّدُ حَتَّى بَعَثُ الله النبِّ (صِلَّى الله عليه ومــلَّم) فأمَّر بهـــدمها .

قال هشام ؛ فسنت اللكليّ عن أبي صالح عن آبن عبّاس قال : قال النبيّ (عليه السلام) : رُفَعَتْ لِي النارُ فرايتُ خُكُراً رجلّا قصيرًا أحمر أزوق يَمُو قُمْسَهُ في النار ، قلتُ : مَن هذا؟ قبل : هذا عَمُرُو ب لحَيّ ، اقلُ من بَعُر الْأَمِيرة ، ووَصَل الوَصِيلة ، وسيّب السائمة ، وحمى الحامي ، وغيردين أبراهم ، ودعا العرب إلى عبادة الأوثان ، قال النبيّ صلّ الله عليه وسلم : أشبّهُ بنيه [به] قَطَنُ بن عبد العُرْقي ، فوقَبَ قَطَلُ فقال : لاء أنت مسلم وهو كافر ، وقال رسول الله (صلّ الله عليه وسلم) : ودُيعة لي الدّبّال ، فإذا رجلً أعور ، آدم ، جَعَد ، واشبَهُ بني عَمْرو به الحَرَّ ، نعله العُرْقي ، فقال : يارسول الله الموسول الله !

10

<sup>(</sup>١) ياقوت ؛ فعبده - [وهو أحسن في السياق] . (ج ٤ ص ٧٨٠) .

<sup>(</sup>٢) « : ظر ترل تعبد ، (ج ٤ ص ٧٨٠) .

<sup>(</sup>٣) أى تَمروبن خُبَىَّ .

<sup>(1)</sup> أُنظر (ح 1 ص ٨) من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>ه) نسخة ''الخزانة الزكية''؛ '''إصاحل''. [والمعلوم أن الدين والملة أيما يفسبان الى إبراهم كما نطق الفرآن الكريم ، والذاك أعتمدت رواية يافتوت ] . (ج ع س م إ م ) .

حُشْنَا العَتْرَىُّ أَبْرِ علَّى قال : حَنَّشَا علَّى بن الصَّبِّاحِ قال : أخْبَرَا هشام بن مجمد ﴿ الْفَا أبو المنذر قال : أخْبرنا أبو باسلِي الطائقُ عن عمَّه ، عَنْثَرَةَ بن الأحرس قال :

الله على ما يقال له الفَلْسُ وكان أهم أمر في وسط جبلهم الذي يقال له أَجَّاء أَسُودَ كَانْهُ يَمْثُلُ إِنْسَان ، وكانوا يعبُدونه ويُهدُون إليه ويَعترون عنده عتائهم إلا يأتيه خالف إلا أمن عنده، ولا يَظُرُد إَحَدُّ طريدةً فيلما بها إليه إلا تَرَكَّ له ولم تُحْفَر عوبيّة .

وَكَانَتُ سَدَنَتُهُ بِنُو بِلَوْلَانَ ، وَبَوْلَانُ هُو الذي بِدأ بِعِادَتُه ، فكان آخَرَ مَن سَدَنَهُ

<sup>(1)</sup> ضبطه بفتح الفاء فى نسخة "النازانة الزكة" وذهب فوته : "ضح" وعلى الهامش تعليقتان تقدسطا المجلد في المداخلة المجلد المج

اه نسخة "الخزانة الزكية": وكان أنف أُحرُ . [عل جعل" كان "امة] ولكني أصدتُ رواية ياقوت لأنها أحسن .

<sup>(</sup>٣) الحوية كنتية : استدارة كل شيء (عن القاموس) . والمدنى أن ما صار في حوزيه وجوبه يترك له و يقابلها في عرف الآن دائرة اختصامه، ومثلهما من حيث الأشتناق تعبير الفرنسيين في مثل هــذا المدنى!
بقولهم An rondo أهم أي على مدى الأستدارة، أو هي الحرية .

۲۰ (٤) ياقوت : وكانت سدنته بني بولان .

- (1) النافة الخلية لها أسان كثيرة أرودها في القاموس ، نحتار سها الأوفق للقام وهو : التي تضج وهي هزيرة بُيمِرُ وله ها من تحتها بُيمِيط تحت أُخرى ، وتُحقَل هر الطف .
- - (٣) ياقوت : أوقفها (ج ٣ س ٢١٢).
  - (٤) ﴿ : بِلَهَابِ نَافَتُهَا (ج ٢ ص ١١٢).
  - (ه) « : فركب فرسا عربيا وأخذ وكنا (ج ٣ ص ١٦٢) [ورواية نسطة "الخزانة الزكية" ه أضحُّ مأمسدة، لان القَرْس الشَّرَى هو الذي يلا سرج . وفي ذلك إشارة الما إسراع الرئيل في نجدة جارة و إعادة حقها البها . و إلا فكلُّ أفرانهم عربيـة ، ولا سجا إذا كافوا من الأشراف وقد أوردها ناشر يافوت في الصحيحات ] .
    - (٢) يافوت : فثوله الرمح (ج ٣ ص ٢١٢) [وهو تحريف صخيف لم يتنبه إليه ناشر يافوت . قال
       ف القاموس : بؤاً الرمح نحوه قابله به ] .

۲.

- (٧) ياتوت : رسلٌ . (ج ٣ ص ٢١٢) [دروايتنا أمتن] .
  - (A) « : الن · (ع ٣ ص ١١٢) .

# . يارَبُّ إِنْ مَالِكَ بِنَ كُلْتُومَ ﴿ أَخَفَرَكَ البِرَمَ بِنَابٍ عُلَكُومُ وكنتَ قبلَ البومِ غَيْرَ مَفْشُومُ !

يُحرَّضه عليــه . وَمَدَّىُ بن عاتم يومثَّذ [ قد ] مَتَرَ عنـــه وَجلس هو وَنَفَرُّ معه يَحدُّثون بما صنّع [ مالكُ ] . وَفَرْحُ لناك مَدَىُّ بن حاتم وقال : أنظروا ما يُصيبه في يومه هذا . فضت له أيامُ لم يُصبُّه شيَّحٌ . وَزَفَضَ مَدَّىٌ عِادَةً وَعِادَةً الأَصنام ، ﴿ ﴿ }

وشصّر، فلم يزل متنصّرا حتى جاء أله بالإسلام، فأسلم.

فكان مالكُّ أوّلَ من أخْفَرَهُ فكان بعد ذلك السادِنُ إذا أطْرِد طريدةً، أُخلَّتُ منه . فلم يَزَلِ الفَلْسُ يُعْبَدُ حَتَّى ظهر [ت دعوة] النِيِّ (طله السلام) فبعث إليه علَّ آبن أبي طالب فهدمه وأخذ سيفين كان الحارث بن أبي شِّير النَّسَّانَى، ملك غَسَّان

۲,

١٠ ورد الشعار الأول في نسعة "الخزانة الزكية" وفي يافوت مكذا : " يا رب إن يك مالك
 آبن كانوم" يافوت (ج ٣ س ١٩١٢) • [مأنت ترى البيت مكسورا وسناه مضعل يا • الذاك صلفتُ مه
 كلة "يُك" نستيم الوزن والمنفي سناً إ •

 <sup>(</sup>٢) باقوت: بناب (ج ٣ ص ٩١٣) . [ وهذا الضبط غير مضبوط، لأن الكلام على الناب وهي الناف أليشة الموسوفة بأنها علكوم أي شديدة ] .

<sup>(</sup>٣) أي غير مظلوم .

<sup>(</sup>ع) يافوت : من ذاك (ج ٢ ص ٩١٢) .

<sup>(</sup>ه) د : طرد (ج ۲ ص ۹۱۲) ٠

 <sup>(</sup>٦) « : شمر (ج ٣ ص ٩١٩) . [والضيط خو مضيوط وإنت كان ياقوت قد أشت هذا انتقالة الأب كما هو الصحيح ، بخلاف ما فعل هد كلامه على " مناة " ، وأنظر (ح ٥ ص ١٥) من هذه الطبعة ] .

قلَّده إِيَّاهِما ، يَصَالَ لِهَا يَحْلُمُ وَرَسُوبٌ (وهما السِّفان اللّذان ذكرهما طَلْقَتَةُ بن صَيْدَةَ في شعره ) فقدم بهما على بن أبي طالب على النبيّ ( صلّى الله عليه وسلّم) فتقلد أحدَهما ثم دفعه إلى على بن أبي طالب، فهو سيفه الذي كان يتقلَّده .

[تم كاب الاصام والحدقة ب العالمين]

(١) أَظر (ص ١٥) من هذه الطبعة ٠

(ذيل في آخرالنسخة التي أعتمدتُها في الطبع)

را) اليَعْبُوبُ ـــ صنَّهُ لِمُدَينَاةِ طَيِّحٌ • وكان لهم صنمُّ أخذتُهُ منهم بنو أَسَد • فنبدَّلُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

> فتبدَّلُوا البَّعْبُوبَ بعـــد الْحَمِيمُ ﴿ صَنَّا . فَقَرُّوا يَا جَدِيلَ وَأَعْلِبُوا ! (أى لا تأكوا على ذلك دلا تشريوا ) .

بَابَحُرُّ — قال آبن دُريْد [وهو] صنم كان للاُزد فى الجاهليــة وَسَ جاورهم من طَيُّعُ وَقُضَاعَةَ · كانوا يعبدونه ، بفتح الجهيء وربمــا قالوا باحِربكسرالجم .

نُقلتُ هذه النسخةُ من نسخةٍ بخط الإمام العَلَامة أبي منصور موهوب بن أحمد ابن أَلْمَوَالِيقَ وحمه الله، ثم قُوباتُ بها بحسب الطاقة .

الحمد نه ربِّ العالمَين وصلَّى انته علىٰ سيِّدنا مجمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(١) ربم كان هذا الدم على هية الفرس . لأن اليمبوب في اللة النوس السريع الطويل الرباواد السيل في عَدْره ، أراليب القدر في الجرى . وبه سموا أفراسا شهورة لهم ، كما ترى في كتاب " أنساب الخيسل " لأبن الكلي" الجارى طبعه في مطبقة دارالمائب المصرية بخفيشا . [وفي قاموس الخيول الذي جمعناه ما الحقاء به] .

(۲) روى آبن الأهريق " النهاية " أنه يسمى باحر إلحاء المهملة ، وقال أيضا في مادة (ب ج ر) إنه
 كان في الأود .

على هامش الصفحة الأخيرة من نسخة وو الخزانة الركية عما اصه :

نقلتُ من خطَّ آبن الجواليق رحمه الله في آخرهذا الكتَّاب ما نصُّه :

بلفت من أوّله سماعا بقراءة الشيخ أبى الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على أنا ومحمد بن الحسين الإسكاف في المحرّم من سنة ٤٩٤ .

نقلته من نسختى التى نقلتُها من خط مجمد بن العباس بن الفرات ، فى سنة تسع ١١٠ وعشرين وخمىهائة .

 <sup>(</sup>١) أى أن الجرالين في سنة ٢٩ ه قتل هذه النسخة من نسخه الأولى التي قتلها من خط إن الفرات.

<sup>(</sup>٢) الكفات التى بين قومين مربين [ ] أمكنى تسينها وتحقيقها براجسة تراجم الجوالين رواديه ف "معجم الأدباء" . وأما السنة ، فن البديهي أنه لا يمكن أن تكون إلاسته ٢٩٥ . ١ ما كلة (جبر) فقد مطا المجلد على بقيتها مثل الكفسات الأسرى ، ولكن لم تكن لى حيسلة في تتفيفها . وهي ليست لقبا لابي محمد إسماعيل بن أبي متصور موهوب بن أحمد الجوالين .

وهنا يصح لى أن أتمثّل بمــا قيل : "وفوق كل ذى علم عليم" بل بمــا آصطلح طهه السلف الأكرم، بقوله : "والله أعلم" .

الملحقــــات

# أُبَتُ مصنفات أبن الكلبي"

إن آبن الندم — الذي كان مائشا بعد آبن الكابي بقرن ونصف تفريبا حو أقل من روئ لنا في كتاب "الفهرست "آبهاه مؤلفاته كلها ، مع ترتيبها بطريقة تكاد تكون منطقية معقولة . ولكن النسخة المطبوعة في مدينة ليسك (مع ما عليها من الحواشي والتعليقات باللغة الألمانية) جاء فيها تحريف وتبديل لا يدعوان إلى الأطمئنان بكل مادود فيها من البيانات. فكان من حُسن حظنا أننا وقفنا في كتاب "الوافى بالوقيات" للصفدى" (الحقوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٧٥ م تاريخ) على ترجمة هشام ابن الكلمي" مذيلة بقائمة مصنفاته ، لذلك رأينا مر الفائدة أن تقارنها بما ورد في كتاب "الفهرست" ونستخلص منهما ما يكاد ينطبق على الصواب .

وقد أغفلنا الإشارة إلى ما في رواية الصفدى من الزيادات الخاصة بأحدالكتب؛ ونقلنا ماجاء منها في فهرست آب النــديم ووضعناه بين قوسين مربعين . وطفنا على ذلك كله ماهنتنا إليه أبحالنا من وجوه التحقيق .

وهذا هو الثَّبَتُ ;

### أزلا \_ كتبه في الأحلاف

- ١ ــ كتاب حلف عبد المطلب ونُعزاعة .
- ٢ \_ كتاب حِلْف التُبضُول وقصة الغزال .
  - ٣ ــ كتاب حِلْف كلبٍ وتميم .
- خَاب المُعْتَر بات [وف] بن النام : "المران" . ولمل رواية الصفديّ هم الأفضل
   لأنها مقوطة ومضيطة الحركات] .
- حَمَّلُ حَمَّلُ أَسلم في قيس [ونى ابن الندم: "كتاب حلف أسلم في تويش" وامل رواية ابن الندم اسم].

ان - كتبه في المآثر والبيونات والمنافرات والألقاب

٧ - كاب المنافرات ،

٧ 🗕 كتاب بيوتات قريش .

(۲) ۸ ـــ كتاب فضائل قيس عَلان .

و \_ كتاب الموءودات ،

١٠ ــ كتاب بيوتات ربيعة .

 <sup>(</sup>١) وضع أبن الشم "الموسودات" بدل "الألفاب" . وعندى أن رواية الصفدى هي الأفضل لأن سرد الكتب الآتي بيانها بتر يدها .

 <sup>(</sup>٣) فى الصفدى : "(بن غيلان" (بالغين المعجمة) وهو تصحيف يقع كثيرا فى الكتب المخطوطة بالمطهومة .

١١ \_ كتاب السُكني ( .

١٢ ــ كتاب أخبار العباس بن عبد المطلب.

١٣٠ \_ كتاب خطية على بن أبي طالب رضي الله عنه .

ع القاب قائد القاب قائد الما

١٥ \_ كتاب شرف قُصَى بن كلاب [وولده] في الحاهلية والإسلام.

١٦ \_ كاب ألقاب بني طاعة .

١٧ ... كاب ألقاب نس عادن .

١٨ \_ كاب ألقاب رسة .

١٩ \_ كتاب ألقاب البن .

. ٧ \_ كتاب المثالب . [إغردابن النديم بذكره] .

٢١ – كتاب فوافل قريش ٠ ] [جلهما ابن النديم كنابا واحدا سماه " كتاب النوافل" ٧٧ - كتاب نوافل كنانة . ( وقد جارينا الصفدي في تفصيله] .

٣٣ ــ كتاب نوافل أسد .

٢٤ – كتاب نوافل تمم .

(١) أُنظر الحاشية المتدمة من الكتاب رفير ٨ .

 (٢) أوردها الصفدى" ونوافر" بالراء المهملة ، ولكنا أعتبدنا رواية والفهرست" التي تؤيدها رواية الصفديّ قسه عند ما سرد الكتب التي قبل هــذا - والنوافل هنا يمني الأعان التي كانت تفسير بها القبائل المذكورة . وسيأتي الكتاب الذي خصصه أبن الكلي لأسماء الفين فغلوا أي أقسموا من القبائل البائدة

وغيرها تحت رقم ٢٨ ٠

٢٥ – كتاب نوافل قيس .

۲۶ ــ كتاب نوافل إياد .

. ۲۷ ـــ كتاب نوافلُ ربيعة .

۲۸ — كتاب تسمية من نفل من عاد ونمود والعاليق وبُحُرهم و بنى إسرائيـــل (۲) والعرب وقصة هجُرس وأسماء قبائلهم .

٢٩ \_ كتاب نوافل قُضاعة .

٣٠ ــ كتاب نوافل اليمن . [إقرد أبن الناج بذكره] .

ره، ٣١ ـــ كتاب آدّعاء زياد من معاوية .

(١) راجم الحاشية الأخبرة في الصفحة السابقة .

(٣) أدرد الصفدى" هذه النكلة بالقاف "ظنل" • ركداك فعل طابع "الفهرست" ولكه به عن أدن النسخة المتيفة من هذا التحاب المفوظة بباريس أوردث هذه النكلة بغير قط مكذا "\* هل " وقال الأساذ أرضطس مُر (أو كا يسمى قسه : امراز الفيس العلمان = August Muller) في تعليقاته باللغة الأغانية على تحاب الفهرست إن الصواب والصحيح هو "تُقل" أي كا فعل العلامة فلوجل في طبعه لتخاب الفهرست - [ولكن أرى أن ذاك الصحيح ليس بصحيح ، وأن الصواب هو : "قل" بالنون وإلغاء الأن

هذه المبادة معناها القدّم واليمين • وراجع منون اللغة وخصوصا ""تاج المروس"] .

(٣) ف الفهرست : " ( ين إسرائيل من العرب" [ وهو ظلط و والصواب ما في الصفدي"] .
 (٤) أحمدت روابة الفهرست ، والذي في الصفدي" . " (أسماء قنائل الحز" وهو عدى غلط لأن السباق

ر) يعين أنب الكلام يدر على الفبائل التي يشمى إليها الأشخاص المنبيون بلفظ "مَنَ" أى اللمين أنسموا بالأبهان .

(ه) الذى فى آبن التديم : "أكتاء ذياد سارية" [رهو بخالف الثارخ لأن الذى آدم زيادا هو
 معارة] . وفى الصفدى : "أكتاء زياد بن معارية" [ولا رب أن كلمة" في "سوفها الثاسخ عن كله" نمن"
 و بذلك يستعم المعنى دريضى التاريخ] .

(۱) ۳۳ ــ كتاب [أخبار] زياد بن أبيه

٣٣ 🗕 كتاب صنائع قريش .

۲۶ \_ کتاب المساجرات .

وس - كاب المناقلات .

٣٧ \_ كتاب المعاتبات .

٣٧ \_ كال المشاغبات .

٣٨ \_ كاب ملوك الطوائف ،

٣٩ \_ كتاب ملوك كندة .

. ٤ \_ كاب بيوتات الين

٤١ – كتاب ملوك [البمن من] التبابعة .

٠ ٢٤ \_ كتاب أفتراق ولد نزار ٠

٣٤ ــ كتاب تفرُّق الأزد ٠

 <sup>(</sup>١) في الصفائي "" ن أمية" والتحريف ظاهر • وقد أعتمدنا وواية الفهرست في هذا الموضع ، وإن كان وقع هو أيضا في هذا التحريف في موضع آخر (ص ١٠١) .

 <sup>(</sup>٢) الذي في الصفدي": " كتاب المشاجرات" . وقد اعتبدت رواية الفهرست بالسين المهملة ، لأن

<sup>&</sup>quot;المساجرة" معناها المصادقة والمصاحبة والمصافاة - أما "الشاجرات" بالشين المعجمة فلا معنى لها في هذا

المرد •

ع ع ــ كتاب طَسْم وجَد يس .

63 -- كتَّاب مَنْ قال بيتا من الشعر فنسب إليه . [سينكر دذكره تحت رنم ١١٣]

٢٤ -- كتاب المعرقات من النساء في قريش .

ثالثًا ــكتبه في أخبار الأوائل

٧٤ -- كتاب حديث آدم وولده .

٨٤ – كتاب [عاد] الأولى والأخرى •

عاب تفرق عاد ٠

.ه - كتاب أصحاب الكهف •

١٥ - كتاب رفع عيسي عليه السلام .

٥٢ – كتاب المُسُوخ من بني إسرائيل .

٣٥ – كتاب الأوائل.

رد) عه \_ كاب أقيال حير .

<sup>(</sup>١) فى آير الله ج : "المعرفات" • فأما المُعرفات (والقاد) فإخالها من قول العرب أحرق الرجل أى صادعريقا دهو الذي له عِرْق في الكرّم • وأما "العرفات" بالقاء ، فلم أحد فهما لتخريج لمنوى يوافق المعنز والمقام • الذك أصدت روامة الصفادي".

<sup>(</sup>٣) ف الصغدي : أقبال ، وفي أبن التديم : أمثال ، وصححت رواية الصفدي واعتمدتها لأن المقام يقتضى ذكر الأرائل ، ومنهم ملوك حمر المعروفين بالأقبال ، ولا غلك عندى أن ""أمثال" الواردة في آبن المنديم من تحريف المناج .

<sup>(1)</sup> في أبن الناج : حي [وهو تحريف ظاهر من الناسخ] .

<sup>(</sup>٢) في التمفديّ : غربة بإعمال الراء [والصواب ما في أين النديم . وهو أسم قبيلة سرولة] .

<sup>(</sup>٣) في أمن النديم : حكام المرب [مأنا أضيل روامة الصفدي] .

<sup>(</sup>٤) ولدل الصواب: كتاب سيوف العرب. لأنه سيأتي تحت رقم ٨ م كتاب السيوف [أي على الإطلاق].

٨٠ - كتاب الدفائن ٠

٦٩ ــ كتاب أسماء فحول خيل العرب . [رمو الذى سنظهره فريا بعناةِ نامة من

التحقيق والتكميل] .

. ٧ \_ كتاب الندماء . [سماء أبن النديم الفداء وعندى أن رواية الصفدى أصح] .

٧١ ــ كتاب اللعثاء . [لم يذكره أبن النديم] .

٧٧ \_ كتاب الكُمَّات ٠

٧٧ - كتاب الجن ٠

٧٤ ــ كتاب أخذ كسرى رهنَ العرب.

٧٥ × - كتاب ما كانت الجاهلية تفعله ووافق حكم الإسلام .

٧٧ – كتاب أبي عتاب [إلى] ربيع حين سأله عن العويص .

(۲) س خاب عدى بن زيد العبادي .

٧٧ - كتاب أبي زُهم الدَّوْمِينُ .

٧٩ ... كَانِ حَدْيِثُ تَنْهِمْ وَ إِخْوَتُهُ ،

٨٠ - كاب مَرُوان القَرَظ .

۸۱ -- كتاب السيو**ف** .

(١) أطفق هذا الحرف من عندى ليكون "وربيع" مرجعا للضمير من "أسأله".

(٢) ضبطه في الصفديّ بتشديد الباء ، وهذا الضبط غير مضبوط ،

(٣) أنظر الحاشية عن الكتاب رقم ٦٦ .

إلها - كتبه فيا قارب الاسلام من الحاهلة

٨٧ - كتاب اليمن و [أمر] سيف بن ذي يَزَن .

٨٣ \_ كتاب مناكح أزواج العرب.

٤٨ - كتاب ألوفود. [وفي أن الندم" كتاب الوفود" ولا مني أذلك سوى تحريف الناسخ].

٨٥. ـ كتاب أزواج النبيّ (صلى الله عليه وسلم) .

٨٠ \_ كتاب زيد بن حارثة . [حب الني مل الله عليه وسلم] .

٨٧ ... كتاب تسمية مَنْ قال بيتا أو قبل فيه .

٨٨ \_ كتاب الديباج في أخيار الشعراء .

٨٩ -- كتاب مَنْ فَخَرَ بأخواله من قريش .

(۲) ۱۹ ــ كتاب أخبار الجن وأشعارهم .

خاسا \_ كتبه في أخبار الاسلام:

٢٥ - كتاب أخبار عمر بن أبى ربيعة . [لهذكوا أبن الثنيم] .

٣٧ - كتاب دخول جربرعل المجاج ،

<sup>(</sup>١) هذه الحكلة ساقطة في أين الندم. ٠

<sup>(</sup>٢) في أبن النديم : "الحروأشارهم" . [وتحريف الناسخ ظاهر] .

على أخبار عمرو بن معد يكرب . [إقرد بذكران النايم] .

ه و حكاب التاريخ . [إقرد بذكره أبن النديم] .

٩٩ \_ كتاب تاريخ الخلفاء . [لم يدكره ابن النديم] .

٧٧ \_ كاب تاريخ أجناد الخلفاء . [إخرد بد رمابن الندي] .

٨٨ - كاب صفات الخلفاء .

(۱) • كاب المسلين •

سادسا ــ كتبه في أخبار اللَّذان

١٠٠ \_ كتاب البُلْدان الكبير.

١٠١ \_ كتاب البُلدان الصغير .

١٠٣ ــ كتاب تسمية مَنْ بالحجاز من أحياء العرب.

١٠٣ - كتاب تسمية الأرضين .

١٠٤ \_ كتاب الأنهار ٠

١٠٥ – كتاب الحيرة ٠

١٠٦ \_ كتاب من زل البين .

<sup>(</sup>١) هكذا ورد اسمه في تحاب الفهرست.وأما الوافى بالوفياتِ فقد أورده هكذا \* و تحاب المصلب \* (؟).

 <sup>(</sup>٢) ف أبن النديم "قسمة" . وكلا الروايتين وبعية في نفسة .

<sup>(</sup>٣) في أبن النديم "منار اليمن" . [ولا شك أنه تحريق ومهو من الناسخ] .

(۱) ۱۰۷ ــ كتاب العجائب الأربعة .

١٠٨ \_ كاب أسواق العرب.

١٠٩ - كتاب الأقالم.

. ١١ - كتاب أشتفاق أسماء البلدان. [الميذكرة أن الندم ، وقد أستفاد من بانوت الحوي

ني سيم البُدَّان] ،

(٣) ١١١ - كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العِبَاديين • .

117 - كتاب تسمية ما فى شــعر آمرئ القيس مر. أسماء الرجال واللساء وأنسابه وأسماء الأرضين والحيال والمياه .

١١٣ - كتاب من قال شعرا فَنُسب إليه . [سبن ذكره محت رقم ٥٥] .

116 ... كتاب المنذر، ملك العرب .

مرر \_ كتاب داحس والفراء .

١١٧ ــ كتاب أيام فزارة ووقائع بنى شيبان .

١١٧ - كتاب وقائع الصِّباب وآفرَارة .

(١) هكذا في أبن النديم وفي الصفديُّ . والأنسح أن يفال "اللهبائب الأربع" .

(٢) في الصفديّ : "أقالمِ" ، وقد أعصدت رواية أبن النديم ،

(٣) أُنظر الحاشية على الكتَّاب رقم ٧٧

(٤) فراً إن النديم "أخبار الشعر" وفيه سهو من الناسخ .

(۱) ۱۱۸ - کتاب سِیف ، آسم موضع .

رد) ۱۱۹ ــ كتاب الـكُلَاب وهو يوم النسناس .

١٢٠ – كتاب أيام بني حنيفة ..

١٢١ ــ كتاب أيام قيس بن ثملبة .

١٢٧ - كاب الأيام .

١٢٧ - كتاب مسيلمة الكذاب وتعجاح.

تامن - كتبه في الأخبار والأسمار

١٧٤ \_ كتاب الفتيان الأربعة .

١٢٥ - كاب السَّمَر ٠

١٢٦ \_ كتاب الأحاديث .

١٢٧ \_ كتاب المُقطّعات

١٢٨ \_ كاب حبيب العطَّار ٠

<sup>(</sup>۱) فا آبن الثديم : كتاب يوم سُنَيّق . [ ولم أجد لهذا البوم أثرا . فداك أعتدت رواية الصفدى عصوصاً أنه عيمه بأن المستخدم . وقد ذكر يافوت ثلاثة مواضع بهدا الأسم - والسيف ( بالكسر ) هو شاطئ البحر [ رعند الفرنسين Intitoral ) . في مقابل الريف (بالكسر ) بعني داخل الأرض البعدة عن البحر .

 <sup>(</sup>٢) ف أمين النديم: "السنابس" . وفي النسخة العنيقة منه المحفوظة بباويس: السابس . [وقد راجعت " إنفوت" و " البرات بين السابس . " إنفوت" و " البرات إلى السابس السابس السابس السابس .

 <sup>(</sup>٣) ف الصفديّ : "كتاب الإمام" وعندى أنه تحويف من الناسخ - وقداك اعتمدت رواية آبن النديم.

١٢٩ \_ كاب عجائب البحر .

. ١٣٠ – كتاب النسب الكبير ، وكار ... سماه "الجامع" فسياه أبن حبيب "الجدة" ، [وضل أن اللاج الكلام عليه وأدود تراجر فسوله من أن إصاف] .

١٣١ \_ كتاب الكُلُلاب الأقل والكُلاب الثاني . [ا بذك أن الديم]

١٣٢ ــ كتاب أولاد الخلفاء .

١٣٣ \_ كتاب أُمَّهات النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) .

(۱) ه. کتاب العواتك ·

١٢٦ - كتاب تسمية ولد عبد المطلب ،

١٣٧ - كَابِ كُنيْ آباء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

١٣٨ - كتاب جمهرة الجهرة . [رواية أين سد] .

١٣٩ – كتاب النوافل والجيران . [ا يذكر أبن النديم] .

. ١٤ ـ كتاب الفريد في النسب . [ ﴿ ﴿ ] ·

١٤١ - كتاب الملوكيّ في النسب . [ ﴿ ﴿ ] .

(١) في أبن النديم : العواقل . [وهو غلط] .

## ابن الف\_\_\_ات

هو الحافظ الإمام البارع، أبو الحسن مجد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات البقدادي" .

"مم أبا عبد الله المحاملي"، ومحمد بن تحاكد، وآبن البخترى" ، وطبقتهم ، فأكثر وجوّد، وجمع فاوعى، حتى قال الخطيب : "بلغى أنه كان عنده عن على" بن مجمد المصرى" الواعظ وحده الله جزء، وأنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ . ثنا عنه أحمد بن على البادى، ومحمد بن عبد الواحد بن رزمة، وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمي ، وغيوهم " . قال : "وحد ثنى الازهرى" أن آبن الفرات خلف ثمانية عشر صندوقا مجلوة كنبا، أكثرها بخطه ، ثم قال : وكتابه هو الحجة في صحة النقل، وجودة الضبط ، ولم يزل يسمع إلى أن مات ، وقال لى العتيق : هو ثقة مأمون ، ما رأيت أحسن قواءة المحلس" .

وقال غيره : مات في شؤال سنة ٣٨٤ وعاش بضعا وستبن سنة .

 <sup>(</sup>١) ف الأسل الهلبوع الذي بقلنا عه "البسترى" وفي طاشيته "البسيرى" و "البسيرى" و لا أعلم
 في رجال الحديث رجلا بهذه الأسماء . لذلك صحيحت عن "المشتبه" الذهني وعن "تاج الدروس" .

<sup>(</sup>٢) في الأسل الطبوع: البادا . [ومن العبيب أن يرد ذلك في كتاب الذهبيّ ، مع أن الذهبيّ نفسه نبه على عكس ذلك ، فقال في المشته (٣٠ / ٢) من طبعة ليدن سنة ١٨٨١ الني وقف علمها العلامة يونج (Dr. P. De. Young) مانسه : أحمد من هل البادي، وأخطأ من يحول "الباداء" وري عدا لطبها.].

قرأت بمخط السلفى : عام أربعة وثلاثين . سمتُ جعفر بن أحمد السراج يقول سمست أبا بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ يقول : أبو الحسن بن الفرات غاية فى ضبطه حجة فى نقله .

( " عن تذكرة الحفاظ " الذهبي طبع دائرة المعارف النظامية بحيد رابادج ٣ ص ٢١٩ ) .

#### ۳

## المير ز ماني

محمد بن عموان بن موسى بن عبيسد الله ، أبو عبد الله الكاتب المعروف بالمُرَّزُ بَاتِيَّ .

من بيت رياسة ونفاسة. كان أبوه نائب صاحب نُحرَاسانَ بالباب ببغداد، وآبنه هذا فاضل كامل ذكر راوية، مكثر مصنف جميل التصانيف، كثير المشايخ ممتع المحاضرة والمذاكرة ، مقدّم في الدُّول وعند أهل العلم ، وله التصانيف المشهورة في فنون الآداب والمعارف ، وهو وإن لم يتخصيص بعلمي النحو واللغة، فقد ألف في أخب رجامعها ومصنفها والمتصدّين لإفادتها كتابا كبيرا سماه " المقتبس " في أحب المشرين مجلدا ، وورّد في أشائه من المسائل النحوية والألفاظ اللغوية ما يُعدّب من أكبر أهله ،

وكان حسن الترتيب لما يجمه . وكان يقال فى زمنـــه إنه أحسن تصنيفا من الجاحظ .

 وكان عضد الدولة قَنَّاخُسْرُو بن بويه - على كبره وتعظَّمه - يجتساز بباب أبى عبدالله، فيقف بالباب حتَّى يخرج إليه أبو عبــدالله، فيسلم عليه ويسأله عن حاله .

قال آبن أبوبَ : وسممت أبا عبــد الله يقول : سؤدت عشرة آلاف ورقة ، فصح لى تبييضا منها ثلاثة آلاف ورقة .

وقال سممت أبا عبد الله المَرَّدَ بَانِيّ بقول : كان فى دارى خمسون ما بين لحاف ودُوَّاج، معدّةً لأهل العلم الذين بييتون عندى ، وقيل إن أكثر أهل الأدب الذين روى! عنهم، سمم منهم فى داره ،

وكان عفا الله عنه ــ مستهترا بشرب الخمر . فذكر عنه أنه كان يضع بين يديه فَنْنَةَ حُر وقَيْنَةَ مَمر، فلا بزال بشرب ويكتب .

وسأله مرة عضد الدّولة عن حاله › فقال : كيف حال من هو بين قارورتين ؟ ( بنى تارررة المبر وقارررة الخر ) .

وكان أبو عبد الله معترليا، وصنف كتابا فى أخبار المعترلة، كبيرا ، وآخذه أهل الحديث بأن أكثر روايته كانت إجازة، ولا يبين فى تصانيفه الإجازة من السماع، بل يقول فى كل ذلك : أخبرنا ، وهذا قريب من الاحتجاج ، قد رأى ذلك جماعةً من الواة .

تُوفَّىَ لِيلة الجمعة (وقيل فى يوم الجمعة) الثانى من شقال سنة ٣٨٤ . وكان مولده فى سسنة ٢٩٦ . وصلى عليه أبو بكر الخُوَّارَذْيِّى الفقيهُ . ودفن بداره بشارع عمرو الروى فى الجانب الشرق .

## ثَبَّتُ ما صنَّفه المرزبانيّ

- ١ كتاب المونق ، في أخبار الشعراء المشهورير : الجاهليين والحضرمن والإسلاميين إلى الدولة العباسية ، مستوفى الأخبار ، خمسة آلاف ورقة ، (أنظر الضمل الثناف على هذا الكتاب في " فهرست " ابن الديم) .
- ب كتاب المستنير . في أخب الشعراء المحدثين المشهو رين . أؤلم بشار،
   وآخرهم آبن المعتر . عشرة آلاف ورقة . [ سمام النساء « كتاب السنين »
   رمان ادراية الفعل أحج ] .
- س كتاب المفيد . ( رمو شدكاسه ) في أخبار المقلّين من الشـــعراء وتُكاهم ،
   ومذاهبهم ، إلى غير ذلك من الفنون . خمسة آلاف و رقة . [ ادرد أبن
   النديم تفسيلا شافيا عله ] .
- علب المعجم . في أسماء الشعراء وُنتَف من أشعارهم و بعض أخبارهم،
   على الإختصار . ألف و رقة . [ أنظر الفصل هاد ف آبل الندم] .
- كتاب الموشح. فيه ذكر الماتخذ مر العلماء على الشعراء في عدّة أنواع
   من صناحة الشعر . ثلثمائة و رقة [ سماء ابن التابم : " المرحج" وأورد عليمة
   شميلا . ولمل تسب أضل من نسبة الفضل ] .
- ج الشعر . يشتمل على ما يتعلق بصناعة الشعر . أكثر من ألفي ورقة
   أنشر الفسيل الشاف عليه ف فهرستان الديم] .
- ٧ \_ كتاب أشعار النساء . خمسائة ورقة . [ ف آن الندم : نحو ١٠٠ درة ] .

- ٨ -- كتاب أشعار الخلفاء . مائنا ورقة .
- مائة ورقة .
- (۲) (۲) (۲) المقتبس. في أخبار النحويين واللغويين والبائسين. ثلاثة آلاف ورقة . [ضل أن النام الكلام عله رقال إنه حوالي الثانين رؤة ] .
- ١١ كتاب المرشك . في أخبار المتكلمين . ألف ورقة . [قال آبن النسام إنه درنة ] .
- ١٢ كتاب الرياض . في أخبار المتيمين والعاشقين . ثلاثة آلاف ورقة .
   [ مآخرالفصيل الشاف هايه في " فهرست " آين الديم ] .
- ١٣ كتاب ألوائق . فيه أخبار المغنى والأصوات ونسبتها وأخبار المغنين .
   ثلاثة آلاف ورقة . [ سماء آبن النسم : " الوائق " وعرف به . ولمل تسبة الفنها" أضل آ .
- ١٤ كتاب الأزمنة . في ذكر الفصول الأربعة ، وما قالته العرب في كل فصل منها، وما ذكره الحكماء منها، وذكر الأمطار والاستسقاء والرَّواد. غو ألفي ورقة . [ أتفر التنميل الشاف مل هذا التكاب ف "نهرست" أبن الندم، ص ١٣٦ س ١٣٠ م. ١٣٠ م.
- اه كتاب الأنوار والثمار . ف أوصافها وما قيل فيها والفواكه وغير ذلك.
   خسيائة ورفة . [نسر آبن التديم الكلام عليه] .
  - (١) ف نسخة الففعليُّ : الحسن . [ والتصويب يستفاد من كلام أبن النديم وتفصيله ] .
- (٢) بوجد " بالخزانة الزكية " نسخة من نحتصر هـ ذا الكتاب عنوانها : " نور القبنس المختصر من المقتبس" .
- (٣) عدى شكّ في صحة هذه الكلمة > لأنها في الأصل مكتر به بطريقة مبهمة مهملة. وقد سبقت الإشارة إلى هذا المكتاب في أشاء افترجة ( ص ٨٣ ) . وقد أشار أبن اللديم إلى كتاب سماه " \* كتاب المسنن " ،

١٩ - كتاب أخيار البرامكة . [من ابتماء امرهم إلى انتهائه، مشروط] .
 خصيائة ورقة .

١٧ ــ كتاب التهاني . خممائة ورقة .

١٨ \_ كتاب التسليم والزيارة . أربعائة ورقة .

١٥ – كتاب العيادة . أربعائة ورقة . [عاماً بن النديم : كتاب العبادة] .

. ٧ ... كتاب التعازي . ثلثاثة ورقة . [سماه أبن النديم : كتاب المنازي ] .

٣١ \_ كتاب المَرَائي . خمسهائة ورقة . [المبذكره أبن النديم] .

٧٧ \_ كتاب المُعلِّي . في فضائل القرآن . مائنا ورقة . [ لم يذكره أن النديم ] .

٣٣ \_ كتاب الْمُفَضَّل. في البيان والفصاحة. نحو سمَّائة ورقة. [ سماء ابن النم:

المفصل وقال إنه نحو ٢٠٠ ورقة ] ٠

ورقة . [ لم يذكر من تمثل بالأشعار . أكثر من مائة ورقة . [ لم يذكر النج] .

٢٥ ــ كتاب تنقيح العقول . مبؤب أبوابا . ثلاثة آلاف ورقة . [عادان

النديم " تقلح المقول " وأورد عنه تفصيلا شافيا ] •

٢٧ ــ كتاب المُشَرَّف . في آداب النبيِّ (صلى الله عليـه وسلم.) والصحابة

(رضى الله عنهم) والوصايا وحِمَمَ العرب والعجم، ألف وحمسمائة ورقة.

[ قال أبن النديم : نحو ٣٠٠٠ ورقة ] ٠

٧٧ ــ كتاب الشباب والشيب . ثلثائة ورقة .

٢٨ - كتاب المُتوج . في العدل وحسن السيرة . ثانيائة و رقة . [ ف آبن النديم :
 أكثر من ١٠٠ ورة ] .

٢٩ – كتاب المُحْكَجُ . في الدعوات ومجالس الشرب والشراب . حميهائة ورقة .
 [ رسماء آبن النج " كتاب الديح" . ولمن السواب ما في الفضلي ] .

٣٠ \_ كتاب الفَرَج ، مائة ورقة . [ ف آبن الندم : الفرخ ] .

٣٩ \_ كتاب الهدأيا . ثلثمائة ورقة . [ وذكر آبن النديم تحابا آخربهذا السوان أيضا ] •

٣٢ ــ كتاب الْمُزَخَّرَف . في الإخوان والأصحاب . أكثر من ثايَّاتُه ورفة .

٣٣ \_ كتاب أخبار أبي مسلم، صاحب الدعوة . مائة ورقة .

٣٤ – كتاب الدعاء . مائتا ورقة .

٣٥ — كتاب الأوائل . مائة وخمسون ورقة . [ أنظر التنميل عليم في آبن الندي
 الذي قال : إنه نحر ألف رؤة ] .

٣٩ \_ كتاب المُستَطَرَف. في النوادر والحمقي • أكثر مر... ثانيائه ورقة • [سعام الناع : المنطون] •

٣٧ ـــ كتاب أخبار الأولاد والزوجات والأهل ، ومن مُدِح ، مائنا ورقة .

٣٨ ــ كتاب الزهد وأخبار الزهاد . ماثنا ورقة . [ رآه ابن النديم بخله ] .

٣٩ – كتاب حصر الدنيا . مائنا ورقة . [لم يذكره ابن النديم ] .

والتعرى دالورج] • أكثر من التوبة والعمل الصالح [والتعرى دالورج] • أكثر من الثالة ورقة ، ورقة إ .

١٤ - كتاب المواعظ وذكر الموت . أكثر من حمسائة ورقة .

[والكت الآبة قد أنفرد بذكرها أن الندم، فأضفناها عه إلى هذه الفائمة]

مع ہے کتاب شعرحاتم الطائی .

ع على المحار عبد الصمد بن المعدل . (كردنك في موضين) .

وع - كتاب ذم الجاب ،

جع \_ كتاب أخبار أبي عبد الله محمد بن حزة العلوي .

٧٤ \_ كتاب أخبار ملوك كندة .

٨٤ - كال أخبار أن تمام .

٩ - كتاب أخبار أبي حنيفة النعان بن ثابت .

. ه - كتاب أخبار شعبة بن الجاج .

١٥ - كتاب ذم الدنيا .

٧٥ ــ كتاب نسخ العهود إلى القضاة .

# إبن عُلَبْ لِ

الحسن بن عُكِيل بن الحسين بن علّ بن حبيش بن سعد أبو علّ المَنزَى"، الأدب اللغوى الأخباري"، صاحب النوادر عن العرب ،

روىٰ عن يحيى بن مَعين، وهُدَيَة بن خالد، وأبى خيشمة زهير بن حرب، وعبد الله آبن مروان بن معاوية، وقعنب بن المحور الباهليّ، وأبي الفضل الرياشيّ .

روئ عنه قاسم بن مجمد الأنباري" وغيره .

وكان صدوقا .

وآمم أبيه على ، ولقيه عُلَيْلُ، وهو الغالب عليه .

وله شعر، منه :

كُلُّ المحمين قد نَشُوا السَّهادَ وقد \* قالوا باجمهم: طُوبِيا لمن رقدا ! وقلتُ: ياربِّ، لا أهوى الوَّقادَ ولا \* أَلْمُو بشيء سوى ذكرى له أبدا ! إن نمتُ، نام فؤادى عن تذكُّره ؛ \* وإنسَيوتُ، شكاقلي الذي وجدا! مات رحم الله في سلخ المحرم أو صفر سنة . ٣٩ نسمَّ مَنْ رَأَى .

فما رأيته من تصنيفه — وهو بخطه، وملكته، ولله الحمد — كتاب النوادر • (عن "إناء الرماء" للنعليّ

لحواليــــــق

موهوب بن أحمد بن مجمد بن الحضر، [أبو منصورً] من ساكني دار الحلافة . إمام في اللغة، والنحو، والأدب . وهو من مفاحر بغداد .

قرأ الأدب على أبى زكريا يحىل بن على الخطيب التبريزى، ولازمه، وتلمد له، حتَّى برع فى فنه . وهو متدين، ثقة، غربرالفضل، وافر العقل، مليح الحط، كثير الضبط . [وروئ صنـه السمماني" وأبن الجوزي" وتاج الدين الكندى" وهو حُجِّة فى اللهٰ؟ .

صنف الصانف، وانتشرت عنه، مثل: شرح أدب الكاتب، والمُعرَّب، (١) وثمّة درَّة الغوّاص، وركاب العروض] إلى أمثال ذلك .

وخطه مرغوب فيه، يتنافس الناس في تحصيله والمغالاة له .

[وكان يختار فى بعض مسائل النحو مذاهب غريبة . وكان فى اللغة أمثل منسه (٢) فى النحو ] .

(١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)

وجرتُ له مع آبن التلميذ، الطبيب، حكايةً عنده ، وهو أنه لما حضر الإمامة بالمقتفى ، ودخل عليه أؤل دَخلة ، فا زاده أنْ قال : " السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله!" فقال له آبن التلميسذ ، وكان قائماً ، وله إدلال الصحبة ، والخلمة بالذات : "ما هكذا يُسمَّ على أمير المؤمنين ، يا شيخ !" فلم يُقيل آبن الجواليق عليه ، (١) الزيادة عن " الواني الوفيات" المرجودة قلمة مد يخط المؤلف في تزانة مدين الفضال أحمد

وقال للقتفى : " يا أمير المؤمنين! سلامى هــذا هو ما جاءت به السنة النبوية! " وأسند له خبرا فى صورة السلام ، ثم قال : يا أمير المؤمنين! لو حلف حالفً أن نصرانيا أو يهوديا لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه ، لم تازمهُ كفَّارة الحنث، لأن الله ختم على قلوبههم ، ولن يُقَلَّ ختم الله إلا بالإيمان ، فقال له : صدقت وأحسدت فيا فغلت ، وكأنما ألقم آبن التاميذ حجرًا، مع أنه كان ذا فضل ومشاركة ،

وسمع آبن إلجواليق مر شيوخ زمانه ، وأكْثَرَ . وأخذ الناس عنه علما جمًّا [ونوادره كثيرة] .

وكان مولده فى سنة ٤٦٦ . وتوفى رحمه الله يوم الأحد الخامس عشر من المحزم سنة ٣٩٥ . ودفن من يومه بباب حرب . وصلَّى عليمه قاضى القضاة الزيني" يجامع القصر.

[ومن شعره، على ما نسب إليه (وقيل إنه لاَّبن الخشاب) :

[ولبعض شعراء غصره فيه وفى المغربيّ مفسر المنامات وذكرها فى الخريدة لحيص بيص هكذا وجدتها فى مختصر الحريدة للحافظ :

 <sup>(1)</sup> فى الاصل: " وأن يقل ختم أقه إلا الإيان" . [وهو مسخ من النامخ والتصحيح عن أبن خلكان وعن "الواف"] .

 <sup>(</sup>٣) في الأمسل : ألجم ، وكذلك في أبن خلكان . [والصواب ما وضعناه في المتن ، كما يتنضيه الدوق ومتن الهة ، وهو كذلك في " الد إن"] .

<sup>(</sup>r) الزيادة من أبن نفل الله المعرى، صاحب "فسالك الأبسار في عمالك الأممار" .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة عن الوافي بالوفيات · (باللزانة التيمورية) ·

كل الذنوب ببلدتى مغفورة « إلا اللذين تعاظها أن يُنقُوا . كون الجواليق فيها ملقيا « أدبا وكون المفريق مسرًا ،

(١) فأسير لكته تمل فصاحة ﴿ وغفول فطنتة تمبرعن كرا].

قال أبو محمد اسماعيل بر موهوب بن أحد بن محمد بن الخضر الحواليق (٢) (٢) أمن المحمد المواليق (٢) أمن المراد ابه ): كنتُ في حلقة والدى، أبي منصور موهوب بن أحمد، يوم جمعة بعد الصلاة بجامع القصر الشريف، والناس يقرمون عليه ، قوقف عليه شابً، وقال : ياسيدى، قد سمم يبين من الشعر ولم أفهم معناهما، وأريد أن تسممهما وتعزيز معناهما ، فقال : قال ! فأنشد :

وَصْلُ الحبيبِ جنانُ الخُلْدِ، أسكنًا؛ ﴿ وهِـــرُهُ النَّارُ ، يصليني به النسارا . فالشمس بالفوس أمستُ وَهْي نازلةٌ ﴿ إِن لم يَرْدِى ، وبالحوزاء إن زارا · فلما سمهما والذي ، قال : يائين ، هـذا شيء من مدوقة علم المجوم وتسيرها »

فلما سمهما والدى ، قال : يابنى ، هـــدا نبىء من معرفه علم النجوم وفسييرها ، لا من صنعة أهل الأدب ، فأنصرف الشاب من غير أن يحصل له ما أراده .

فاستحى والدى من أن يُسال عن شىء ليس عنده منه طر، ونهض وآلى على نفسه أنَّ لا يجلس فى موضعه ذاك حتَّى ينظر فى طر النجوم ، ويعرف تسمير الشمس والقمر ، ونظر فى ذلك، وحصّل معرفته بحيث إذا سئل عن شىء منسه أجاب ، [تم جلس] ،

[ تال أبر ممد المحكول] ؛ ومعنى البيت النانى منهما الذى فيه السؤال، أن الشمس إذا نزلت بالقوس، يكون الليل في غاية الطول؛ وإذا كانت بالجوزاء، كان في غاية القصر ، فكأنه يقول ؛ إذا نرزف، فالليل عندى في غاية الطول؛ وإن زارف، كان في غاية القصر ، (من "أبدا الرواء" الفناس")

الزيادة عن أبن خلكان ٠ (٢) في " الواني بالوفيات " : أنجب ٠

## إبن ناصر السلامي

همد بن ناصر بن مجد بن على بن عمر السلامى ، أبو الفضل، ساكن درب الشائح ية ببغداد، إحدى محال الشرقية ، حافظ الحديث، متقن، له حظ كامل من الشائح ية ببغداد، إلى زكر يا يمين بن عل الحليب التبريزى وكان خبيرا برجال الحديث في زمانه ، يتكلم فيهم من طريق التجريح والتعديل ، وله خط في غاية الصحة والإتفان، كثير البحث عن الفوائد وإثباتها ، روى الناس عنه وأكثروا ، وسئل عن مولده، فقال : في ليلة السبت الخامس عشر من شعبات سنة ٢٧ وجداد الأقمة أبو حكم الخبرى الفرضي ، ويقال: إن أباه كان أحسن شباب بغداد في ذمانه ، وإن الخطيب أحمد بن على بن ثابت كان يميل إليه ، لحسنه ، وقيسل إن ولده هذا كان يعرف ذلك، وربما قاله ، ووصفه بالحسن مع الصيافة ، وقيل له يوما : إن الخطيب أحمد آب على "بن ثابت كان يميل إلى آبن خيرون لجماله ، فقال: يوما ناب على أبل أبل أبن خيرون لجماله ، فقال:

أقل سماعه مر\_ أبى طاهر بن أبى الصقر فى سبنة ٢٧٣ ، ومات رحمه الله ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شعبان سبنة ٥٥٠ وأُعرج من الغد ، وصُلِّ عليه ، بالقرب من جامع السلطان، ثلاث مرات ،وعُبر به إلى جامع المنصور، فصُلى عليه ، ثم حل إلى الحربية ، فصُلى عليه بها ، ودفر بباب حرب تحت السدرة بجنب أبى منصور بن الاثبارى الواعظ ،

(عن "أنباه الرواه" القفطيّ)

<sup>(</sup>١) ف الأصل : الصبابة -

## إسماعيل بن الجواليقيّ

إسمناعيل بن موهوب بن أحمد بن مجمد بن الخضر الحواليق ، أبو مجمد بن أبى منصور اللنوئ .

شيخ فاضل، له معرفة بالأدب ، حافظ للفرآن الكريم، وَقُور، صاحب سكينة وَشَمْتِ حسن وطِريقةٍ حمدة .

وكان له خدمة وآختصاص بدار الحلافة ، فى أيام المستضىء، يُؤمُّ بباب الحجرة الشريفة .

قرأ الأدب على أبيه، وسمم الحديث من غيره من مشايخ زمانه، وأقرأ الناس العربية بعد أبيه . وحدَّث فسمع الناس منه .

كان مولده في شعبان سنة ١٦٠ . وتوفى يوم الجمعة بعد صلاة العصر الخلمس هشر من شوّال سنة ٧٥٥ . وصُلِّى طيه يوم السبت سادس عشره بجامع القصر . وسُمل إلى الجانب الغربي"، فدفن بباب حرب عند أبيه .

(عن ''إنباه الرواه'' النفطى'')

## إسحاق بن الجواليقي

إسحاق بن موهوب بن محممه بن الخضر الجواليق، أبو طاهر بن أبي منصو ر، أخو إسماعيل .

شارك أخاه فى الساع والأدب. وروى عنه الناس وتصدّر الإفادة . وكان أصغر من أخيه إسماعيل .

ولد فى شهر ربيع الأثول سنة ١٥ ه و و ق فى يوم الأربعاء حادى عشر شهر رجب سنة ٥٧٥ وصُلِّى عليمه يوم الخميس ثانى عشره ، وحمسل إلىن مقبرة باب حرب ، ودفن عند أبيه :

"إنباء الرواء" للتفطى)

الفهارس التحليلية

تكلة أسماء الأصنام

## الفهرس التحليلي الأؤل

### دمانات العسرب

الأجير \_ طريقة العرب في عبادتها إذا كافوا في السفر ٣٣

الأصــنام \_\_ إستخراج العرب للفقود منها عند قوم نوح ٦ – تسمينًا بأسمائها التي كانت باقية فيهم

حين فارقوا دين إبراهم و إسماعيل ؟ ثم شيوع الأستام هذا الرب ١٠ - ا من هو الذي بنا يأتخاذها من وله إسماعيل بن إبراهم الخليل ٩ و ١٠ - أطلعها هذا العرب الدُّرى ثم الملات ثم مناة ١٨ - طعن الني قريبود منها حول الكمة ٤ أمره بهإنزايجها من المسبد وتحريقها عشعر في تكسير الأسنام ٢١ - عام وتؤ المينيس من النساء من الأصنام حدم تصحين بها - كَنَّ يَقْفَقُ فَاحِيَّةٌ مَنْهًا ٢٣ -- أكِّل عبادتها - كان بنرشيث يأتون بسعد آدم في مفارة بجيل في الهند فيطلونه و يترجون عليه ١٥٠١ - شنه بن قابيل بهم وتحتهم منا يدورون حوله -عملها خمسة أصنام تمشل قوما من صالمهم وتصبيرها - كان أقاربهم يساهدونها

ويسمون حولها 1 ه - ثم بالغوا في إعظامها وعب دوها، جاء الطوفان فأغرقها وجوها المساء ليل جُدّة دوارتها الربح 4 ه - عمرو بن كُن يستنبرها ثم يذهب بها

أوان الحج ويدعو العرب قاطبة إلى عبادتها \$ 0 – زوال عبادتها وهدمها أحمر الذي ٨ ٨ -

الأفصاب \_ إن كانت قائيل، فهى الأسنام والأرثان ج الدوادحولها ٣٣ – ومع ججارة كان العرب بدونها، طوافهم بها – ذجهم المنائرعشما ٢٤ (وَانْظرالعائرُ) .

الإهملال ــ صينه عند قبيلة زار ٢٠٠٠

الأوثان ــ أصل عبادتها بحكة وببلاد العرب والسبب في ذلك ــ أثل من نصبها بحكة وتؤنها في بلاد العرب وقر رمناسكها وأساليب عبادتها ٢ ــ بيمان السبب الذي دهاء الما عهادتها واستعضاره لها من هدية البقاء بالشام ــ نصبه لها حول الكدية ٨ ــ صدورالكلام في الحاطية من أجوافها ١ ٢ .

التلبية \_ مينتها عند نبيلة عك ٧ .

الحن \_ من كان يعبدها من العرب ع ٣٠ .

الدُّوار \_ حوالطواف حول الأنصاب - شعرهم فيه ٢٤ ( وكاظر الأنصاب ) .

دين إبراهيم وإسماعيل ـــ عادة العرب للأرثان مع بقائهم على شيء من دين إبراهيم وإسماعيل ٢ ـــ الفسائان الثان كاننا ما شهة عـ ١٣ .

الصميم يد هو مثال صورة الإنسان من خشب أو ذهب أوضة ٣ ه (واظر الأصام) .

العنسائر (جمع عتيرة) — هي ذبائحهم لأصنامهم ٢٤ .

ألمسمر يرضع ذبح النم عند أصامهم ، والشعر في ذلك ٣٤ .

النصرانية \_ إنتقال عدى بن حاتم إليا ثم إسلامه ٦١ .

الوثر \_ \_ هوصورة الإنسان من الجارة ٣ ه (وَانظر الأوثان) .

الههودية \_\_ إنتقال بن همدّانا من حادة يعوبي و بن حمير من عبادة نسر الدالهودية ١٠٩٠ \_ | ١٠٠ إنتقال تبع ماهل النين من حادة وقام لما البيودية ١٣ \_ إنتقال حمير ومر\_\_ والاها عن عبادة نسر لما البيودية في أيام ذي نواس ٨٥ .

## الفهرس التحليل الثاني

## البيسوت المعظمة عند العسرب

رُضِي \_\_\_ يبت لبني ربيعة هدمه المستوغر ٢٠ ( وأفطر رضاء في الفهرس الثالث) .

قصر سنداد ... (أنظر كنة سداد) .

\_ كنيسة بناها أَرَبَعُهُ الأشرع بالبن ٢ ؛ [ وفي الحاشية ] - سمَّى أبرهة في صرف الرب عن جهم إلى مكة وتحويلهم إليا - ما ضفه الدرب لتعقيرها - غضه

طهم وخروجه بالفيل والحبشة لهدم الكمبة ٧٤ .

\_ ويحود الأصنام في جوفها وحولها ٢٧٠ الكمية

سررُ يسن الدب في إقامة بيت بالحوراء يضاهنون به كمية مكة ، لأسمالة كثير من الناس إليم - رفض قومه أشاك - ذمه لهم ه ٤٠٠

كهمة حينداد \_ مَن كان يعبدها - مُوضعها - ذكرها في الشعر - لم تكن بيت عبادة بل منزلا شيفاه ١٤٠٤ .

كعية نجوان ... من يعدها - موضعها ع عدد كها في التعر - رواية في أنها لم تكن كعبة عبادة بل غرفة لهم ـــ ميل المؤلف لهذه الرواية ٥٠٠٠

رام م المالث ، ما (الفارس الثالث) ، بيت المسرِّي ... (أَطَر العرِّي في الفهرس الثالث) •

## الفهرس التحليلي الثالث

### الأصنام الواردة في كتاب أبن الكلي.

إساف ونائلة \_\_ حكايتهما ومستخما 9 \_ وضهما بالكدية الوعظة ـــثم عبادتهما ـــأحدهما بلصق الكدية ـــ فله إلى جانب الآس فى موضع زمزم ــــالنحر عنـــدهما ــــ الشعر فيهما ٢٩ .

الأقيصر \_\_ من كان يعبده — موضه — الخلف به في أشارهم ٢٩٠٩ - ٣٩ — جهم إليه وحلق ومهم عشه وإلقاء شعرم مخلوطًا بالدقيق ... ما تنمله هوازن من أخذ هذا الشعر وخيزه وأكله ٤٨٤ — تعيير العرب لم فيذلك في أشعاره ١٤٠٥ .

. باجــر (أدباع) -- مَن الذين عبده ٩٣ .

ذوا المجلمية ما قده سوئه سدت سدت سالوب الذين كانوا يستلمونه سهدت سالوب الذين كانوا يستلمونه سهدت سالوب الذي به تصر كم سهده بأمر الذي بعد ضح مكة سهدم إخرام النار في بنيانه واحترافه سهدت شر كمراة في ذلك ٣٦ سسموضه في عهد المؤلف سهدت في رجوع طائفة من العرب إلى عبادة ٣٦ سسمتلم العرب جيها أبه سهدت وضعه سهدت سامتها العرب عنده الإندام على عمل أو الانتباء عنه أوالتربس من كمر القداع وضوب وجهالهم وضحة سهر إمرة القيس من كمر القداع وضوب وجهالهم وضحة سهر إمرة القيس أدراد مهمالد حتى جاد الإسلام ٧٤ .

رُضِاء (وهو رضي) — كسره في الإسلام - شعر في ذلك ٣٠٠.

. 18618

السحة \_ (أنظر الكلام طيا في طرة الكتاب) .

مسعد ـــ ما هو ـــ من كان يعبده ـــ شعر في شمَّه ٣٧ .

سُمِعَيْر (ولا تقل سَير كأمير) - من كان يعبده - الشعرفيه ٤١ .

سُواع \_ النّبية الى كانت تعبده — موضه — مدت — عام النسبة به وحام ورود ذكره في الشعر ١٩٠٩ — منر عده — شعر في حادثه ٥٧ •

ذرالله على ـ من كان يعبده ـ الشعرفيه ٣٨٠

عائم \_ من كان يعبد - الشعرفيه . ٤ .

المؤرى الشعر الوارد فيها ١١ - التسمية بها - أكل من أنخذها - موصعه ارتفطيقه - بنا، بيت عليه المعام عدة قريش - إحداء الرسول لها - قريش تحميلها شديا خناصا بها مضاهاة خرم الكعبة - الشعرى ذلك ١١٩ - ١٩ - سنظيم قمريش لحمل شديا خاصا بها مضاهاة خرم الكعبة - الشعرى ذلك ١١٩ - ١٩ - سنظيم قمريش (٢٠ - ٢٠ - منحيرها النبب) وذكره في أشعاره وتقسيم لحيم حسدا باهم ٢١٠ - ٢ - ثلاث عبادتها في الجاهبة والشعرى ذلك ٢١ - ٢١ - شاكم المهام ٢١ - ٢ - ثلاث عبادتها والمعرى بعضهم ٢٧ - منافع المهام تعارفها والشعرى بعضهم ٢٧ - عبادتها وهورى مرضى موته - ضادراً إلى قريش - تخول أبي أحيحة من تولك عبادتها وهورى مرضى موته - ضادراً إلى قريش - تخول أبي أحيحة من تولك الولد يقتل مادنها في طام خاص خلاك من الولد يقتل مادنها في طام خاص خلك والشعرى ذلك ٢٦ - منظيم واستصالها ٢٥ - يقرب مادنها هما على خالف والشعرى ذلك ٢٦ - تعظيم قريش ملى - غاق ويش ملك من أفريش ملك عن أوريش ملك عن قريش ملك عن قريش خاص طاف والشعرى ذلك ٢٦ - تعظيم ورتها - يكس ورتها ويكسر ورتها - يكس ورتها - يكس ورتها - يكس ورتها - يكس ورتها ورتها حد ورته ورته المورد ملى - قريش تضعها دورس غيرها والزوارة والهديه ٢٧ -

العُـــزّى ـــ (التي كانت بخلة) شعرفيا ؛ ؛ ·

عم أنس (هوعيانس)--٤٣ .

عميالس ... مَن كان يعبده - موضه ٣٤ - قستهم أنامهم وجروتهم بيته وبين الله تعمال -ترجيعهم لتعبيه النمز ٤٤ .

الفلس ... صنم طئ هدم علَّ ١٥ - مَن عبده - صف ويت - طريقة عادئهم له - حرمه ٩٩ - صفوط حرب - السيفان الذان كانا معه ١٩ - .

ذر الكَفَّيْن \_ مَن كان يعبده ٢٧ - إحراقه بعد البعثة النبوية - الشعر الوارد فيه ٣٧ .

اللات (صنم كان صفرة مربعة بالطائف) — أصلها — سدتها — بيتها الذي كانت تعظمه قريش وجع العرب ١٩ – التسمية بها — موضعها اليوم — الإشارة إليها في القرآك —

و في الشعر — هدمها وتحريفها ٢١٠١٧ - ثقيف تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية ٢٧ - ورودها في الشعر ٤٣ .

مشاة \_\_ التسمية بها — موضعها - تعظيم العرب لها — الفيائل التي كانت تبالغ في ذلك ١٧ - ...

لا يم جمهم إلا بملق رمومهم عند هذا الصنم والإثارة عنده - ذكره في المساودهم

ذكره في الفرآن - هدمه في حمد النيّرة ١٤ ، ١٥ - السيفان اللمان رضعها ملك

عَمَّان بَهَا به - أحدهما ذو الفقار سيف الإساميل - ما رود في من الشعره ١ - ...

الأدس والخروج تفسها دون غيرها إلى بارة والحدة ٧٧ .

منساف ــــ النسية به حدمه ملم المؤاف بموضه ولا بمن نصبه ـــ شعرفيه ٣٧ .

نائسلة \_ (أنظر إساف) .

أسمـــو ـــ الفنيلة الى كانت تعبده ـــ موضعه ـــ هذم ورود شعرفيه على قول المؤلف؟ ١ -ــ الشعر الوارد فيه عن يا قوت ١١ ـــ من عبدهــــ موضعه ٥٨ - ٥٨ . الم ... مَن كان يعبده - التسمية به - آخر سادن له يراجع قسه وحقه ثم يكسره ثم يلحق بالني وأسل و يضمن له إسلام قومه - الشعر الوارد فيه ٢٩٠٩ . .

هيل \_ أعظم الأصام في جوف الكعبة — كان من عنيق أحرعل صورة الإنسان — أدركت قريش ويده مكسورة بالحطرا له يدا من ذهب — أثراء من نصبه تُؤَيِّمَةً — وبه كان يستمى — كان عنده صبة أنداح يستنسمون بأثنين منها لمعرفة الواد المشكوك فيه إن كان مر بح النسب أو تُلفقة ٢٧ ٢٨٠

ود \_\_\_\_ الفيهة التي كانت تعبده - ، وضعه - ، ١ - من عبده - ، وضعه - القدمية به --سادنه -- كان يرسل الهن إليه مع وامه فيشر به -- كمر خاله بزالوليد له ٥ ٥ --الحرب التي حصلت الأجل هدده -- ما قالته إحدى الأمهات مين وأت واماها مقد لا ٥ ٥ - صفت وهنده ٥ ٦ .

اليعبوب \_ من عبده - والشعرفيه ٦٣ .

يعمسوق \_ القبلة الى كانت تعبـنـه ـــ موضه ـــ عام وزيده فى الشعر ١٠ ـــ ثن عهــده حـــ رموضه ٥٧ .

ونسوث \_ الفيلة التي كانت تعبده - الشعر الوارد فيد ١٠ - مَن عبده - موضعه ٥٠ .

# تكلة

بأسماء الأصنام والبيوت المعظمة عند العرب التي لم يذكرها أبن الكلميّ

### ئـــکاۃ

### جمها محقق هـ ذا الكتاب

# متضمنة لأسماء الأصنام والبيوت المعظمة عند العرب

الى لم بذكرها آن الكلي في كابه هذا

آزر \_ (منم)كان تارج أبو إبراهيم أطية السلام) | الإلاهة \_ الأصنام . هَكذا في سائرالنسخرآأي نسخ القاموس] والصحيح بهسذا الممنى الآلهة سادنا له على ما قاله يعض المفسرين • وروى بعمسينة الجام ربه قرئ قوله تصالى \*\* و مذرك وآلهتك "وهي القراءة المشهورة ، قال الجوهري : وإنما حيت الآلمة الأصنام ، لأنهم أعتقلوا أن المادة تحق طاء وأسماؤهم تتبع أعضاداتهم ، لا ما طيه الشيء في نفسه - فتأمل ذلك . (عن تاج العروس) أوال \_ من لبكر وتنك أبن وائل . (عن تاج العووس) المحطة \_ صفر كان يعبد من دون الله (عز وجل) (عن تاج المروس ونهاية أبن الأثير) بس \_ بيت لنطقان ، بناه ظالم بن أسعد لما رأى قويثا يلوفونهالكمة ويسعون بين الصفا والمروة . فذرع البيت، وأخذ حجرا من الصفا وهجرا بن المروة ، قريح إلىٰ توجه، فينيٰ يعما ما أقدراليت ، ووضم ألجرين ، فقال : (من تاج العروس) الأشهل \_ منم . ومه بنوعبد الأشهل لحيَّ من فأغار زهربن جناب الكابئ فقتل ظالمها وهدم (عن تاج المروس) (عن تاج العروس) بناءه ٠

عن مجاهد في قوله تعالى " آزَرَ أَتَّخِذُ أَمْنَامًا" قال : لم يكن بأبيسه ، ولكن آزر أمم صم، فوضه نصب على إضار القعل في التلاوة كأنه قال : وإذ قال إبراهم أتنخذ آزر إلهاء أتنخذ أصياما آلمة ، وقال الصداني : التقدر أتخذ آزر إلى ، ولم ينتصب بأتلفذ الذي بعده الأن الأستفهام لا يعمل فياقبله ولأنه قد آسستوفئ (عن تاج العروس) مفعوليه . الأصحر \_ صنم أسود · قال الجوهري" : والأسم في تول الأعشى: رمتيعي لبان مُدى أم تحالمًا بأسم داج موش لانتفرق

العرب ء

بعل \_ اسم منم كان من ذهب ( القوم إلياس عليه السلام) هذا هو الصواب ، ومناه في استرأله ساح و يؤيده قوله تسال "دران إلياس ابن المرسان إذ قال القومه الا نتقون أكبحون بعلا وتذوون أحسن اخالقين" وفي نسخة شيخنا لقوم يونس (عليه السلام) ومناه في تخاب الحبود لركاع - وقال الله : وقال الراغب ورسي المرب معيودهم الذي يتشورون به إلى الله بعالا لأحقادهم المستحد فيه يتشورون به إلى الله بعالا لأحقادهم الأستحاد فيه الميسم \_ من من مناقضال من الخشيه ، والشية من المنسم والشية من والشية من

م الصبخ كذا فى النسخ [أى نسخ القساموس] الصبخ كذا فى النسخ [أى نسخ القساموس] والمسواب من العمغ · (عن تاج العروس)

بليج ــ منم • (من تاج المروس)

بيت الربة ... هوالبيت الخى بن على اللات . (عن تاج العروس)

أطبت - كلة تقع مل العدم والكاهن والساحر وتحوذك ، وقال الشعبيّ فى قولة تعالى : "أمّ تر لل الذين أدتوا نصيا من التكاب يؤمنون بالجبت والطاعوت" قال : الجبت السحر» والعالموت الخبيطان وعن ابن عاسىء الطاعوت كب بن الأهرف والجبات سهى بن أخطب، وفي الحديث "العام والجبات سهى بن أخطب، وفي الحديث "العام والجبات العام بن الحديث العام وهي الحدود)

الحبهة \_ ف الحديث صنم كان يعبد في الجاهلة . (عرب آبن سيده) (عن تاج العروس ونهماية كن الأنور)

بُحريش - كرير سنم كان في الجاهلية : هكذا في سائر النسخ [أى نسخ القاموس] وهو غلط والحد والسواب أنه كا بيركا ضبطه الصاغاتي والحافظ وزاد الأخير : "مراليه نسب عبد جريش المذكور والدعيد تبس" فأمل . (هن تاج المعروس) الحلصلا - باللام ؟ امم صنم كان يعيد في الجاهلة وذكره الجوهري فيترجمة جسد عل أن اللام زائدة ، قال الشاص :

فبات يجتاب شقاوى كا بيقر من يمشى إلى الجلسد (عن تاج العروس)

جهار — صنم کان لهوازن. (عن تاج المروس)

اللدار ـــ صنم صمى به عبد الدارين قصى بن كلاب أبو بعلن · (عن تاج العروس)

الدوار ... كم صم ، ويخفف وهو الأثهر ، قال الأذهر ، قال الأذهرى : وهو صسم كانت العرب تنصبه ، يجعلون موضا حواه پدورون به ، وأمم ذاك العسم والحوض "الدوار" ، ومته قول آمرى المنسس :

فَنْ لَنَا مربكانَ تَمَانِيهِ مَا المَّادِ الدَّادِ الدِّرِي

عداري دوار في ملاء مديل.

أراد بالمرب ، البقر وتماجه إثاثه ، شبها في مشها

وطول أذنابها بجوار يدرن حول صروطهن الملاء

في بلاد الدادر - (من تاج المروس)

( وهدا القظ الأخر من ض الأغالط الكثيرة الواقعة في طبعة تاج المروس وصوابه الداور بفتح الوارقبل الراءكما يشهدبه ياقوت (ج ٢ ص ٤٤٥) وقد وصف لنا الصنم أنه من ذهب : وعبتاه باقولتان، وكان فوق حبل مسمر بحل الزون ، وقال إن عبد الرحن بن معرة أبن حيب بعد أن قصر ناحية بجستان في أيام وعيَّان بن عفان، سار إلىٰ أرض الداور وحصر أهلها في جبل الزرن ، ثم صالحهم على عدّة من مه من السلين تمانية آلاف، وأنه دخل على الصم مقطع يديه وأخذ الباقونتين ، ثمقال الرزبان درنكم الذهب والجواهر فإنما أردت أن أعلمك أنه لا ينفع ولا يضر) . إلزون \_ بالنم المنم رما يتخذ إلها ويعبد من دون الله كالزور، وأنشه الجوهري لجرير : يمشي بها البقر الموشي أكرمه مثى الحرابذ تبغى بيعة الزون وهو بالفارسة رُون بشراارًاى الشين ، قال حيد: ات الحوس عكفت الزون \*

(عن تاج العروس)

عيد الشارق -

المذيل أي الطويل المهدب. قال شيخنا : وقيل إنهسم كانوا يدورون حوله أسابيم كا يطاف بالكمية ، وقبل اللقاجيُّ من أن الأنباريُّ هجارة كانوا هدورون حوله تشبها بالعااتمين بالكمية . ولذا كره الزنخشري وغره أن يقال. داربالبيت . بل يقال : طاف به . (عن تاج العروس) ألرية \_ مي اللات في حديث عروة بن سمود الثقني، لما أسلم وعاد إلىٰ قومه، دخل منزله فأنكر قومه دخوله قبل أذيأتي الربة يعنى اللات وهي الصخرة التي كانت تعبدها تقيف بالطائف وفى حديث وفسد القيف كان لهم بيت يسموته الربة يضاهون [به] بيت الله ، فلما أسلموا هدمه (من تاج المروس) المنبرة ء إلى ية \_ كمية كانت بلجران لذيج وبني الحرث بن كمب . (عن تاج المروس ، ونهاية أن الأثر) ذو الرجل \_ منم جازی . (عن تاج العروس) الزون ... (الموضع تجع الأصنام فيه وتنصب وتزين) الزور ـــ كل ما يتخذ ربا ريمبه من درن الله تعالىٰ قال رؤية : كالزون بالنون - وقال أبو سعيد : الزون العشر . » وهنانة كالزرن يجل صنه » وقال أبوعيدة كل ما عبد مرب دون إقه فهو (من تاج المروس، وشفاء الغليل النفاجي) زور: وقال السيد مرتضي شارح القاموس: الشارق \_ منم كانف ف الجاهلة ، وبه مموا و يقال إن الزورسنر بعيه كان مرصعا بالجوهر

الشمس ... صنم قديم ، قال صاحب التاج : إن 🕇 العثر ... الصنم يُسرّ له ٠

فزل عنها وأوفئ رأس مرقبة

كاسبالية دي رأسه النسك، (عن تاج المروس)

عُوض \_ أمر صفر لبكر بن وائل ، وجه نسر أبن الكلي"

قدل الأعثى

حافت عارات حول عوض وأنصاب تركن لدى الدمعر

قال : والسمر أمم صنم كان لمنزة خاصة عكا في

المساح ، قال الصاغائي : ليس اليت الا عثني و إنماً هو لرشيد من رويض العنزي .

(عن تاج المروس ، وأنظر الفهرس النالث محت

كلة سمر) .

العوف ... منم ٠ (من تاج العروس)

الغيغب \_ صركان يذبح عليه في الحاهلية ، قيل : هو جمر ينصب بين يدى الصنم كان لمناف

مستقبل ركن الجر الأسود، وكانا أثنين، قال أين دريد : وقال قوم : هو السبب بالمهلة . (عن تاج العروس ، وأنظر المبعب)

كَثْرِئْ \_ صنم بلديس وطلم . كسره نهشل بن الربيس (بن عرعرة) ولمق بالني (صل الله عليه

وسلم) فأسلم • وكتب له كتابا ، قال عمرو من صفرين أشتم :

حلفت بكثرى حلفسة غريرة لتستان أثواب قس بن عازب (عن تاج العروس)

الكسعة \_ أسم منم كان يعبد . (عن تاج العروس)

أين الكليُّ ذكره [وليس له ذكر في كتاب الأصنام قال زهر :

ظمل أمن الكلميُّ أشار إليه في كتاب آخر } وقد

ميمت العرب عبسه شمس ، وهو بطن من قريش قيل مموا بذلك الصم، وأوّل من تسمّى به سبأ

(عن تاج العروس) آبن يشجب .

صدأ \_ منم فقوم عاد . (من مروج الذهب السعودي طبع باريس ج ٣ ص ٥ ٢٩)

فعودا ... منم لقوم عاد . (عن مروج الدهب السعودي طبع باريس ج ٣ ص ٥ ٢٩)

الضيار .. من عبده العباس بن مرداس السلى

(عن تاج المروس)

ضرن ... صفر، ويقسال الدينان صفان النسار الأكبركان أتخذهما بباب الحيرة ليسجد لها من

دخل الحبرة أمتحانا للطاعة . (عن تاج العروس)

الطاغوت ... الات والعزى والأمسناء وكل ما عبسه من دون الله . والشيطان والكاهن

وكل رأس ضلال . يقال الصنم طاخوت وما يزين لخم أن يعبدوه

من الأصنام هي طاغية دوس وسنتم أي صنهم ومعبودهم والطواغيت بيوت الأصنام . (عن تاج المروس)

العبعب - منم انتضاعة ومن داناهم : وقد يقال بالنين المعجمة ، وربما سي العبعب موضم

المسم . (عن تاج العروس ، واكتار النبنب)

ر. تُنصِب فَياْ, علما ويُذبح لنبر الله تعالى • وقال الْقُتَينِ": "النصبُ صنَّ أو هِرَّ • وكانت الحاملية تنصبه ، تذبح عناه فيحمرُ الله ، ومه حديث أن ذرّ في إسلامه ، قال : غرجت مفشًّا على . المَ ارتفعتُ كأني تصبُّ أحرُ ، يريد أنهم ضربوه حيُّ أدموه فصار كالتعب المحتر بدم الذبائح" (ملخما عن تاج العروس) الحب \_ منم لقوم عاد . (عن مروج الذهب) السردي [طع باديسج ٣ ص ٢٩٥] وعدالله أبه هذا كان يسمى عبد الجرء له إذات الوَدَع \_ حكنا في النسخ [أى نسخ الفاموس] والمرواب بالسكون عالأوثان ويقال : هو وثن بعيته ، وقيل سفية نوح (عليه السلام) وبكل منهما فسرقول على بن زيد المبادي ، كلامينا بذات الودع لوحاثت فيسكم وقابل قبر المناجد الزارا الأخر قول أن الكليّ قال: يحلف بها وكانت العرب تقسم بها وتقول بذات الودع. (عن تاج المروس) وَالنَّل \_ صَمَّ أَصْبِفَ إِلَهِ كَنْبِدَ بِغُوثُ وَعَبِّدُ مِنَّاةً (من تاج العروس) وعد ردّ رغرها .

الكمات\_1. ذوالكميات بدكاد اسة، كانوا يطوفون فيه ٠ (عن تاج العروس)أ المحرق \_ منم لبكر بن وائل كان بسلان . (عن تاج المروس) وسلمان موضع - (أتظر ياقوت ج ٣ ص١٢١) المدان \_ صنم، و به سى عبدالمدانب، وحوا أو قبلة من في الحرث؛ منهم علىٌ من الربيع كن عبد الله من عبد المدان الحارثي المداني ، ولي صنعاء أيام السقاح . وعبد المدان آسمه عمرو، وفادة ، فيها والذي (صل الله عليه وسلم) عبد الله . (عن تاج العروس) هرحب \_ منم كان بمنر موت الين ، وذو مرحب ريعة بن معد يكرب، كان سادته أي حافظه . (عن تاج العروس) منهب \_ صمّ ذكره الجاحظ في التربيع والتدوير مفحة ١٠٤ -النصب ... كل ما صُب، من دون الله تسالي، والجمع النصائب وأنصاب • وكانوا يسبدون

الأنصاب، وهي حجارة كانت حول الكعبة،

<sup>(</sup>١) في هامش "وتاج المروس" عبارة كتبا المصمح في هذا الموضع تفيد أن قوله : " فيحمر الدم " بحط السيد مرتضى . ثم قال المصحح: ولعله "فيحسره ألدم" أو "نيعمر بالهم" [وهذا التصويب هو الصواب] .

laisse benucoup à désirer pour la méthode, la coordination des détails et particularités qui devaiont figurer ensemble dans un seul et même article. En effet, les renseignements sont souvent éparpillés sons lien, et même répétés : ce que semble expliquer facilement le système suivi par ce fécond anteur qui "parlait" son cours improvisé, suivant les bonheurs de sa mémoire et de son inspiration. Cela n'empêche pas les Arnbes et les Orientalistes de trouver dans ce livre une double valeur pour l'étude du paganisme et pour la philologie.

"Avant de clore ce paragraphe, une réserve s'impose à l'adrosse du respecté Nöldeke, doyen des Orientalistes. Il aurait déclaré qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu la publication du livre d'Ibn el Kalbí. S'il tient à réaliser sa prophétie, je retarderai indéfininant mon édition. Sinon, je lui demanderai respectueusement de vouloir bien reporter son vœu sui quelque autre aurage actuellement perdu."



J'ai hésité à livrer mon édition au public jusqu'au jour où mon savant ami le professeur Hess m'a donné l'assurance que le vénérable Nöldeke avait accédé au désir que j'ai exprimé devant le Congrès d'Athènes.

J'espère qu'il voudra bien fixer son choix sur un معناسنب par exemple la Biographie du Prophète par Mohammed Ibn Is-hâq on le الخيل Hamdânî, deux perles rares entre les plus rares qui hantent mon esprit jusque dans mes songes.

Ahmed Zéki Pacha

Le Caire, Novembre 1913.

"Comme il s'agissait de faire une édition nationale et de présenter sous les meilleurs auspices une des plus belles primeurs de l'œuvre de la Renaissance des Lettres Arabes entreprise par le Gouvernement Egyptien, on comprend aisément que le présent travail devait être l'objet d'un soin jaloux. J'espère avoir obtenu un résultat satisfaisant.

"Je suis heureux de pouvoir dire qu'après des recherches patientes et scrupuleuses, j'ai rectifié mes textes l'un par l'autre et arrêté enfin la bonne version, tout en faisant des renvois au bas de la page où les autres variantes sont fidèlement indiquées.

"Qu'il me soit permis d'ouvrir ici, à ce propos, une parenthèse. A mon avis, le choix des mots est en pareil cas bien plutôt une question d'intuition du génie de la langue qu'une question de judicieuse critique. Or, précisément les orientalistes européens, auxquels je rends du reste le plus sincère hommage, renvoient parfois au bas de la page le mot commandé au contraire par le contexte, et ce pour la raison tout à fait spécieuse qu'il ne figure pas dans tel manuscrit qu'ils auront adopté pour base de leur édition.

"Par ailleurs, j'ai pensé devoir rectifier certaines erreurs de prononciation commises par Yâqoût dans ses extraits, erreurs imputables, soit à son copiste, soit à son éminent éditeur Wustesfeld (1), soit au typographe.

"J'ai réuni d'autre part les noms de certaines idoles qui ont été omises par Ibn el Kalbi. Ces noms sont groupés par ordre alphabétique dans un supplément placé à la suite des index analytiques.

"Je dois faire ici une remarque. Sans chercher du tout à dénigrer le talent incontestable de l'auteur arabe, je constate qu'il est facile de s'apercevoir que la rédaction d'Ibn el Kalbi

<sup>(1)</sup> Je lui rends d'ailleurs un hommage enthonsissis dans mes prolégomènes arabes.

pais Baghdâdi. Le premier a emprunté presque les deux tiers de l'ouvrage, qu'il a éparpillés dans son Dictionnaire géographique, suivant l'ordre alphabétique des articles traités, en indiquant fidèlement sa source et en y ajoutant quelquefois des informations complémentaires. Le second, au contraire, se borne à un très court résumé.

"Aujourd'hui, je puis annoncer que j'ai eu la rare fortune d'acheter un fort bean manuscrit que j'ai payé son pesant d'or: trente petites feuilles pour trente livres sterling! C'est une copie exécutée directement sur celle du savant philologne Abou Mansoûr el Djawâliqi, dont l'autographe a été utilisé par Yâqoût. Mon manuscrit est entièrement vocalisé et soigneusement revu et collationné. Dans certains passages. même, le mot Sahha & "reconnu exact" se trouve répété deux fois, ce qui indique une double collation ou tout au moins une révision consciencieuse. Cependant, quelques points-voyelles et quelques mots ont été reproduit d'une façon erronée.

"J'ai collationné mon texte sur Yâqoût et Baghdâd, et aussi sur notre contemporain de Baghdâd, el Cheikh Mahmohd Choakri el Āloſasi, qui dans son livre intitulé برائي المرب المرب المرب المرب إلى المرب إلى

"Je note en passant que l'œuvre de Yâqoût a servi de thème au savant allemand Wellhausen pour rédiger en allemand ses "Survivances du paganisme arabe," ouvrage remarquable que j'ai fait traduire partiellement en français par le professeur Bronnle, afin d'avoir ainsi à ma disposition tous les matériaux qui pouvaient être de quelque utilité pour la préparation de mon édition actuelle.

#### PRÉFACE.

Les personnes qui s'intéressent à l'étude des idoles chez les Arabes trouveront dans les prolégomènes arabes, placés d'autre part, en tête du présent volume, une foule de renseignements documentaires et d'observations critiques, sur l'auteur et sur ses productions (1), notamment sur l'ouvrage que je présente aujourd'hui au monde savant.

J'estime cependant qu'il serait utile de reproduire ici un extrait du Mémoire que j'ai présenté au XIVme Congrès International des Orientalistes, réuni à Athènes au mois d'avril 1912:

#### LIVRE DES IDOLES.

"Pour le Kitûh el Asnûm d'Ibn el Kalbî, on cherchait en vain depuis longtemps un manuscrit intégral de cet auteur classique de la première heure. Mais on était réduit à quelques extraits, cités dans des œuvres postérieures.

"Les biographes du Prophète, ainsi qu'un grand nombre d'auteurs classiques, nous entretiennent souvent de ces idoles et du paganisme chez les Arabes, en se référant quelquefois à l'autorité d'Ibn el Kalbi ou de son devancier Ibu Is-hûq, ou en omettant complètement de nous renseigner sur la source où ils ont puisé leur documentation.

"Les savants auxquels nous devions la conservation d'une très grande partie du Kitâh el Asnâm sont d'abord Yâqoût,

<sup>(1)</sup> J'al consacré le premier appendice à la reproduction de la listo bibliographique des veuvres d'Ibn el Kallif d'après les renseignements puisés dans le grand (dictionnaire) de Safutif (encere infelli) et le Ritifs el Fibrisi.

### IBN EL KALBÍ.

# LE LIVRE DES IDOLES

(KITAB EL ASNAM.)

#### TEXTE ARABE

Publik pour la Permière pous d'après le manusorit unique de la directrèque SKE Pacha accompagné d'une prépage en prançais et Feriche de notes cretiques

PAR

### AHMED ZEKI PACHA

[ 2MM EDITION. ]

LE CATRE
IMPRIMENTE BIBLIOTEÈQUE EGYPTIENNE
1924

## LE LIVRE DES IDOLES

(Kitáb el Asnâm.)

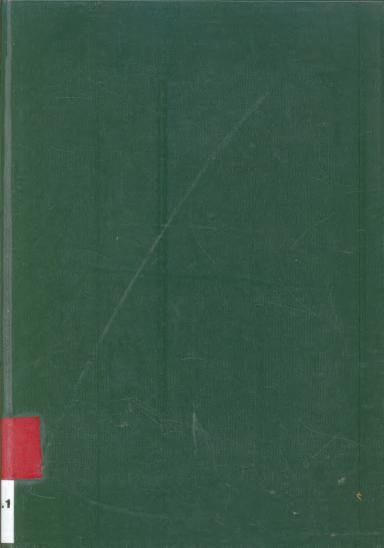